

- الاربعة الكبار الذين اتفقواعلى عزل عبد الناصر
- المحالات وراء نهاية الشيرعامر
  - الصراع السرى بين المباحث والمخابرات العامة

Quip الدين ببيرس

## My Wallship

# 

كمارواها: كمود الجبيار

وسچلها: خىياءائدين بىيىرس

## كلمة ونصف

ممكن جدا إن يقال أن كثيرين انتفعوا بعبد الناصر دون علمه حيا ٠٠ وممكن جدا \_ أيضا \_ أن يقال ان كثيرين انتفعوا بعبد الناصر مينا ٠٠ فعبد الناصر اسم يبيع ٠٠ الهجوم عليه يبيع ٠٠٠ ورفعه الى مصاف القديسين والشهداء يبيع ٠٠ وانتقاده انتقادا موضوعيا يبيع ٠

وقد قيل ونشر وأذيع أن ضياء الدين بيبرس انشأ في الصحافة المصرية ومن قبلها الصحافة اللبنانية والصحافة الكويتية تيار أو موضة مذكرات النسخصيات التي عاشت قرب مراكز صنع القرار في حياة عبد الناصر > فاذا كان هذا صحيحيحا فانني استأذن في ان اضيف ان وراء معظم من نشرت مذكراتهم بقلمي لا تقسل اثارة أو غرابة أو طرافة عن المذكرات نفسها ٠٠٠ بل ان هناك مذكرات لم تنشر بعد لشخصيات عايشتها سهورا طويلة ثم حدثت ظروف وأسباب تمنع النشر أو تؤجله ٠٠ وهذه الظروف أو الأسباب تصلح وحدها لكي تكون قصة تكسف شمسها شمس الاخبان والاسرار التي روتها لي هذه الشخصيات ، وقد يأتي وقت أروى فيه تلك عمر جلين ٠

وحينما اتصل بى محمود الجيار لأكون لسانه وقلمه ومنشط ذاكرته فى رواية هذه المذكرات ٠٠ لم اتردد رغم ان الكثيرين راهنونى على أنه لا يعرف الكثير ، مما يستحق أن يذاع ، لأنه لم يغص خلال جوهر الأحداث فى حياة عبد الناصر ٠٠٠ ولا بعدها ٠٠ وأثبتت الجلسات الطويلة المضنية التى عايشت فيها الجيار أنه يملك ناصية كنز حقيقى من الحوادث والاسرار هى التى ترى بعضها بين يديك ٠٠ ولعل كل من لديه شهادة أمام التاريخ الا يتردد فى أن يقدمها ويبوح لها ويرفع عنها حظر التردد أو الحوف أو الاستكانة الى المشى جنب الحيط ٠٠٠ فان من حق الشعب المؤمن أن يعرف كيف كانت تدار الأمور ٠٠ لكى لا يلدغ من الجحر مرتين ٠

« ضيه الدين بيبرس »

ملطاب

.. ads

حود الحيار

المان الصحن حساد الدين سيرس منشر هنه الذير المان المان المان الدين المان المان

### كلمةمنالناشر

لم يكن معقولا أن يكون هنساك نصسان لهذا المزيج من الاعترافات والذكريات الشخصية التى تقدمها هنا على علاتها ، على أنها شهادة تعتمد على الذاكرة أمام التاريخ ، قابلة للمناقشة ٠٠٠

فقد حدث في اثناء طبع هـــذه المذكرات حلقة بعد حلقة في مجلة وروز اليوسف ، أن طلب السيد الجيار استحداث أضافات محدودة جدا وتغييرات ضغيلة شكلية لا تغير من جوهر الأحداث كما رواها ، ولا من البناء الكامل الذي أنشأه ضياء الدين بيبرس أنشاء بمجهوده وفكره وعلى مدى ستين يوما تفرغ خلالها تفرغا شاملا للتسجيل والتدوين والصياغة وفي نفس الوقت فأن الكاتب القدير الأستاذ صـــلاح حافظ أنصاع لولائه الايديولوجي فأجرى بعض الحذف المحدود ، وأضعا بذلك الحقيقة في خدمة العقيدة و كما أدى واجبه كرئيس للتحرير في أحداث بعض الربط بين الحلقات وشيء من التقديم والتأخير وشيء من «المونتاج» ، دون موافقة ضياء الدين بيبرس ، الذي كان في رحلة خارج البلاد \_ ودون علمه ٠٠٠ ولم يكن ثمة بأس على أية حال في هذه التعديلات الشـــكلية المحدودة ولم يكن ثمة بأس على أية حال في هذه التعديلات الشـــكلية المحدودة ضياء الدين بيبرس مرتين في أول وآخر كل صفحة من صفحات نسختها الأصلية ، وسلمها للسيد الجيـــار هي وأشياء أخرى لا داعي لذكرها ،

وقد رأى الكاتب والناشر معسا ، حسما لأى نوع من البلبلة ، أن يوافقا على التعديلات المحدودة التى ادخلها السيد الجيار على ذكرياته ، على أساس أنه قد يكون من حقه أن يراجع ما يقول مراجعة بعد الأخيرة ، بما لا يعطل أو يلوى ذراع حقوق الكاتب الأصلية ٠٠٠ و بخاصة وأن

المراجعة لا تحدث أى تغيير جوهرى ولا شبه جوهرى على النص الأصلى الذي كتبه ضياء الدين بيبرس ، والذي راجعه الجيار كلمة كلمة ، وأجاز نشره ٠٠٠ ثم ان ضياء يحتفظ بالشرائط المسلجلة بصوت وعلم واذن الجيار ، والتي يروى فيها معظم تلك الذكريات .

واحتراما للقاعدة التى أخذ بها الكاتب والناشر نفسيهما ، فاننا لم ننشر هنا التكذيبات التى انهالت على هذه الذكريات فى روز اليوسف ، ونكتفى بالإشارة اليها فحسب ، تاركين الحكم لها أو عليها لذكاء القارىء وفطنته وقدرته على الحكم على مقومات شخصية السيد الجيار ، الشاهد الأصلى الذى أدلى بهذه الذكريات ٠٠٠ والاعترافات ،

« مكتبــة مدبولي »

## الفصلالأول

- \* خروشوف يصدر أمرا بتأجيل صلاة الجمعة ساعتين
- ع كيف عرف عبد الناصر بقصة زواج الشير من برلنتي عبد الحمية •
- ب عبد الناصر عن هيكل: أنا الذي استخدمه وليس هو السدي يستخدمني •

حملق مدير المخابرات السوفيتية مندهشا في وجه الضابط المصرى الشاب ٠٠٠٠ وتبادل مع سيدة سمينة مبتسمة كلمات سريعة باللغه الروسية ، خرجت من فمه كأنها طلقات مدفع رشاش!

كانت السيدة السمينة المبتسمة هي السيدة قرينة الزعيم السوفيتي خروشوف ، وكان الثلاثة مدام خروشوف ، ومدير المخابرات السوفيتي ، والضابط المصرى الشاب مسجالسين في الصالة الخارجية المؤدية الى غرفة الصالون في فيللا خروشوف ٠٠٠ وهي واحدة من سلسلة فيللات فاخرة كانت ، ولا تزال مخصصة لاقامة حكام الكرملين ، في ضاحية تبعد خمسا وأربعين دقيقة بالسيارة عن مؤسكو ، وكان باب الصالون مغلقا على عبد الناصر

وخروشوف و والزمان يوم أول مايو ١٩٥٨ ، في أول زيارة رسسمية لعبد الناصر لموسكو ووقد عاد الأثنان من الاستعراض العسكرى السوفيتي والشسامخ بمناصبة عيد العمال ولم يعودا سسويا ، وانما عاد كل بمفرده و وبطبيعة الحال فقد سبق خروشوف ضيفه بدقائق ، حتى يكون في استقباله عند وصسوله وو مدورة أن عبد الناصر ومرافقه وصلا مبكرين قليلا عن الوقت المتوقع ، لأن خروشوف لم يكن واقفا بباب الفيللا لحظة وصول ركب الرئيس المصرى الراحل ووو لم يكن هناك حرس ولا أي مظاهر تدل على أن بداخل الفيلا أقوى رجل في الاتحاد السوفيتي و وانما كان هناك طفل صغير أشقر و ما كاد يرى عبد الناصر ورفاقه حتى أجفل صارخا ، وأسرع يعدو نحو باب الفيلا وهو يجهش ببكاء ينم عن الذعر ووود

وخرج خروشوف على الفور ضاحكا، وتقدم نحو عبد الناصر مصافحا، وقال له عن طريق المترجم الذي كان يشع عبد الناصر كظله:

۔ هذا حفیدی ، ابن ابنتی • • هل تعلم بماذا کان یصرخ و هو داخل ؟ ولم ینتظر خروشوف ردا من عبد الناصر وانما استطرد قائلا :

ــ كان يقول : جدى ، جدى ، هناك زنوج على الباب !

وابتسم عبد الناصر ورد على الفور: يعنى عندكم تفرقة عنصرية كما في أمريكاً!

واقتاد خروشوف ضيفه على الفور الى الصالون ، ودخل معهما المترجم ، وبقيت فى الحارج قرينة الرئيس السوفيتى (وكانت قد خفت للقاء عبد الناصر بصفتها ربة الدار) ، ومدير المخابرات السوفيتى وكانت مسؤليته الاشراف الشخصى المباشر على أمن الزيارة ، ثم الضابط الاسمر الشاب ، محمود عبد اللطيف الجيار ، الذى كان آلصق لعبد الناصر من ظله ، لا بحكم منصبه كمدير لمكتبه فحسب ، ولا بحكم مسؤولياته كمين لعبد الناصر على كل ما يمت للأمن الداخلى بالجيش فقط ، ولا بحكم موقعه بصفته الرجل الذى يرى عبد الناصر قبل أى انسان آخر فى الصباح ، ويراه بعد أى

انسان آخر في المساء قبل النوم • • وانما ـ أيضا ـ بصفته صديق عبد الناصر شخصيا وعائليا ، وتلميذه ودائنه أحيانا ، حتى بعد أن أصبح عبد الناصر حاكما، وحارسه الأمين ، ويده اليمني في المهمات التي تنطلب اخلاص أخ شقيق ، مفتوح العينين ، وتواضع سكرتير •

وامتد انتظار الثلاثة بعض الوقت ٠٠ وبدأ محمود الجيار ينظر الى ساعة مصمه فى قلق ، ثم تحول فى ابتسامة مترددة الى مدير المخابرات السوفيتي يقول له :

ــ أرجوك أن تدخل قاعة الاجتماع وتقول لرئيس جمهوريتنا ان موعد صلاة الجمعة قد حان ، ليتمكن من تأدية الصلاة ، ثم يستأنف المحادثات مع صاحب الفخامة الرئيس خروشوف بعد الصلاة .

وقال مدير المخابرات في أدب: ان تعليمات الفريق نيكيتا (يقصد خروشوف) واضحة حين يكون منهمكا في مباحثات مع أحد الضيوف ٠٠ فني مثل هذه الظروف ليس لأى انسان أن يدخل المحادثات ٠٠ متأسف ٠

فقال الضابط الأسمر الشاب: في هذه الحالة فأننى سأضطر الى دخول الصالون بنفسى دون انتظار لاذن أحد •

وارتسمت دهشة بالغة في عيني مدير المخابرات السوفييتي • فمثلً هذا التحدى للأوامر لا يحدث أبدا في بلاده • ولم يلبث أن اعتبر ما قاله الضابط المصرى مجرد كلام ، وعاد يبتسم من جديد •

#### تعليمات بتأجيل صلاة الجمعة ا

على أن مدير المخابرات السوفييتى فوجىء بأن الضابط المصرى جاد في تهديده وأحس بأن في الأمر شيء لا يفهمه ، فقام مشرددا الى باب صالون الاجتماع الرسمى ، وطرق بخفة ، ثم دلف الى حيث يجلس خروشوف ، وهمس فى أذنه بكلمات ، ، ثم تلقى منه رده ، وقفل خارجا ، دون أن يقول شيئا لعبد الناصر ،

وفى الخارج حيث كان محمود الجيار منتظراً على نار ، راح مدير المخابرات يقول له هامساً: ان الرفيق خروشوف ، احتراماً لشعور الضيوف الدينى ، قد فوضه فى أن يتصل تليفونيا بمستر أمام مستجد موسكو ، ليؤجل صلاة الجمعة ساعتين فقط ، حتى لا تضيع فرصة الصلاة على الرئيس عبد الناصر وصحبه ا

ولأن الجيار لم يكن يتمتع بمواهب الديبلوماسيين في اخفاء مشاعرهم ، فانه لم يتردد في اعطاء محاضرة لمدير المخابرات السوفييتي عن شعائر صلاة الجمعة ، وتوقيتها ٠٠ ثم استطرد قائلا : شوف يا مستتر ٠٠ ان الرئيس خروشوف يقدر يعلن الحرب ، يقدر يطلق الصواريخ ، يقدر يهدد العالم ٠٠ لكن ما يقدرش يؤخر صلاة الجمعة !

ثم اندفع الجيار ، غير مكترث باعتراض مدير المخابرات السوفيتي الى صالون الاجتماع ، وفتح الباب ، ووقف حائرا أمام نظرة الدهشة التي بدت في عيون الجميع لظهوره المفاجيء وكان أكثرهم دهشة وانزعاجا ، الرفيق خروشوف نفسه ،

وهتف الرئيس الراحل عبد الناصر في منتصف المسافة بين الدهشة والزجر:

\_ فيه ايه ياجي ؟ (GAY)

وكان عبد الناصر يستخدم كلمة « جي ، في مخاطبة محمود الجيار ٠٠ على سبيل التدليل ٠

وقال الجيار:

ــ اننى رجــوت الرفيق مدير المخابرات السـوفيتى أن يلفت نظر سيادتك الى حلول موعد صلاة الجمعة ، وخاصة أن أمامنا رحلة طولها عن دقيقة الى المستجد ٠٠ فدخل عليكم القاعة وعاد يقول ان المستر خروشوف أمر بارسال تعليمات الى « مستر » امام المسجد بأن يؤجل صـــلاة الجمعة ساعتين ٠٠ وسيادتك تعلم أن تأدية صلاة الجمعة ضمن برنامجك الرسمى ،

واذا حدث فعلا ان نفذ الامام التعليمات وأجل الصلاة ، أو أقام الصلاة دون حضورك ، فان الناس وبخاصة الجالمة المصرية المقيمة في موسكو ستقول أن عبد الناصر جاء الى موسكو وكفر !

واذا بعبد الناصر ينفجر في موجة ضمحات عارمة ٠٠ ونظر اليه خروشوف وقال له:

\_ نرید أن نضخك معك •

فقال عد الناصر: ان صديقى (جى) يقول لى أنه يعترض على المجيلة للصلاة ساعتين فالصلاة لا يمكن تأجيلها • • وهو يخشى أن تستغل الدعاية المفسادة فى أرجاء المنطقة العربية هذا الموقف وتقول ان الروس أقنموا عد الناصر بأن يكفر!

فلوح خروشوف بذعر بكلتا يديه وصاح وكأنه يدفع مصيبة : أذن قم يا صاحب السعادة الرئيس • قم • • ولا تنجلب لنفسك ولنا المشاكل !

#### حوار حول البطاطس:

من يومها لم ينس خروشوف وجه هذا الضابط ولا أسمه ٠

بل لقد حدث فى اليوم التالى أن تبخلف الجيار عن مرافقة الرئيس الراحل الى فيللا خروشوف • واذا بسيارة فاخرة تتوقف بباب السفارة المصرية وتسأل عنه ، ويصعد الدرج ديبلوماسى منوفييتني شاب ليقول له :

ــ ان خروشوف يريد أن يراك ، وقد أرسلني خصيصا لا صطحابك الله !

وعلى المائدة ، كانت سيرة محمود الجيار الطبق الرئيسي الذي التهمه الرئيسان على مرآى ومسمع منه ،

فقد قال الرئيس عبد الناصر يقدمه الى خروشوف:

محمود الجيار هذا صديقي • وهو ينحدر من عائلة اقطاعية كبيرة ،

وكان أبى يعمل ناظر مكتب بريد وسط اقطاعة أسرته • وكان أبوه يوالى أبى بالمودة • ومن هنا نشأت صداقتنا • وأصبح محمود الجيار في طور الشياب مخلصا لى أكثر من اخلاصة لأسرته ، لدرجة أنه باع طبقته وانضم لثورتنا التى كان أبرز أهدافها القضاء على الاقطاع •

وصفق خروشوف بيديه في سرور وقال :

ــ آه اذن أنت ايها الشاب اقطاعي عشق الشعب! ولكن قل لى ٠٠ هل كنت اقطاعيا ارستقراطيا أم اقطاعيا فلاحا؟

ولم يتبين الجيار ماذا بالضبط يقصد خروشوف • ولكن جمال عبد الناصر تطوع بتفسير السؤال:

\_ يعنى هل كنت تكتفى من ثروة عائلتك بالمال الذى يصل اليك ، أم أنك باشرت ادارة زراعتك بنفسك ؟

ثم تحول الى خروشوف وقال له :

\_ الحِيار كان فلاحا على الرغم من أنه ضابط فى القوات المسلحة • وهو لا يزال يزرع المتبقى من أرضه بيديه •

فصـــاح خروشـوف بجذل : نحن الاثنين اذن فلاحان •• ما هو محصولك الرئسيي أيها الشاب ؟

قال الجيار: البطاطس .

واذا بخروشوف يترك الطعام ، والضيفين الآخرين ، ويتحول الى ألجيار في اهتمام مناقشا مشاكل زراعة البطاطس ، وتقاويها ، ومحصولها ، و • • و • • النج •

وأصبح الجيار منذ ذلك الحين صديقا شخصيا لحروشوف !

لم يبق ممن شهدوا هذه القصة بالطبع الاعدد قليل • فقد رحل عن العالم عبد الناصر ، وخروشـــوف • ولم يبق الا محمود الجيار ، وزوجة خروشوف التى قد لا تذكرها الآن •

وفى حياة عبد الناصر من أمنال هذه القصص كثير • بعضها يثير الابتسام ، وبعضها يثير الأسى • ولكنها فى مجموعها ترسم الصورة التى لم يرسمها أحد بعد:

الصورة الشخصية لرجل التاريخ ، جمال عبد الناصر •

يومياته الحاصة مع الاحداث التي عاصرها ، أو التي شارك في صنعها • سلوكه اليومي مع هذه الاحداث ، وانفعاله بها،وموقفه منها ، وتصرفه حيالها •

ان هذه كلها أسرار لم يعرفها الاعدد قليل من الذين عايشو. في بيته ، ومكتبه وهي أسرار تلقى مزيدا من الضوء على احداث التاريخ الجافة ، وتشرح كثيرا من غوامضها ، وتكسبها لحما ودما ونبضا وحياة .

وقد تجنب كل الذين كتبوا عن عبد النــاصر حتى الآن ، أو رووا ذكرياتهم معه أن يستحلوا هذا الجانب « التسخصي ، من تاريخه •

حتى الذين تناولوه حرصوا على أن يكون تناولهم على الهامش ، ومن معيد ، وبكثير من التخفظ الذي فرضته عليهم اعتبارات مختلفة •

لكننا ، ولهذا السبب بالذات ، قررنا ان نفعل العكس !

قررنا أن نسد النقص ، ونتحدى الحرج ، ونروى التاريخ من بيت عبد الناصر ، من حجرة مكتبه ، وحجرة نومه ، وكابينة طائرته الحاصة ، وحجرات الضيافة أثناء رحلاته فهنا حقا نستطيع أن نفهمه ، وأن نفهم بالتالى كيف شارك في صنع الاحداث ٠٠٠٠ ولماذا اتتخذ منها هذا الموقف أو ذاك ٠

والآن • • الى قصة أخرى من خصوصيات عبد الناصر ، ترسم لنا مزيدا من خطوط شخصيته ، ومزيدا من أسرار مصر من خلاله •

كان جمال عبد الناصر آخر من سمع في مصر بقصة زواج المسسير الراحل عبد الحكيم عامر من ممثلة السينما برلنتي عبد الحميد !

وقد يبدو هذا عجيبا ، لأن الذي كان شائعا بين الناس في تلك الأيام أن عبد الناصر يستطيع وهو بمكتبه بالقاهرة أن يسمع دبيب النملة في أسمسوان •

والواقع أن عبد الناصر انشأ بالفعل جهازا دقيقا للمتخابرات ، واستطلاع الرأى العام ، لا يفوته دبيب النملة ، ولكن قناة الاتصال بينه وبين هذا الجهاز كان فيها من يملك أن يحجب عنه بعض المعلومات .

وقد كان هذا ما حدث في قصه زواج المشير الراحل •

تحالف اثنان من أخلص رجال عبد الناصر (أحدهما سكرتيرم الوفى محمد أحمد ) على كتمان القصة عنه • وكان السبب هو الطويقة الدرامية المزعجة التي وصل بها النبأ اليهما •

فذات يوم ، طرق باب أحسد الرجلين وكاتب معروف ، على أبواب الحمسين من العمر ، يطلب مقابلة الرئيس عبد الناصر لأمر هام ، وعندما سئل عن هذا الأمر الهام بدأ يروى قصة غريبة :

قال انه تزوج من نجمة سينمائية شابة • وأنه دعى مع زوجته الى نزهة خلوية فى أحدى استراحات الفيوم التى كانت خاصة بالملك السابق فاروق • وأنه ذهب ليجد أن السهرة تضهم عددا من الضباط ، والفنانات • وليجد فى مقدمة المدعوين المشير عبد الحكيم عامر والفنانة برلنتى عبد الحميد •

وقال الكاتب ان أحد الضباط بدأ أثناء السهرة يغازل زوجته ، ويمازحها بطريقة لا تليق ـ فلما اعترض على ذلك زجره المشير زجرا مؤلما وأفهمه ان مجرد اعجاب الضابط بزوجته شرف كبير • فلما واصل الاعتراض أمسك يه الرجال والنساء جميعا ، وضربوه علقة سساخنة ، ثم طردوه خارج الاستراحة • • بدون زوجته !

كانت قصة مذهلة ٠٠ تشبه المسلسلات التي اعتاد هذا الأديب كتابتها للاذاعة والتليفزيون ٠ و كان محالا أن تروى لجمال عبد الناصر ، لأنه ... كما يصفه الجيار . . كان أكثر حكام مصر عفة من الناحية النســـائية ... وكان يشمئز من فكرة أن يتزوج الرجل امرأة أخرى غير زوجته ، فما بالك اذا عرف امرأة أخرى بغير الزواج !

وطيب الرجلان خاطر الأديب • ووعداه بابلاغ عبد الناصر بتغاصيل شكواه الفادحة ولكنهما ، بعد انصراف الرجل ، اتفقا على عدم التبليغ !

ثم قرررا أن يذهب أحدهما ــ وهـــو الجيـــار ــ لقـــابلة المســير الراحل ، ومصارحته بما حدث ، ومطالبته بتفسير المسألة • • خاصة وأن تقارير المخابرات وقتها كانت تتحدث عن علاقة بينه وبين برلنتي عبد الحميد •

وذهب الراوى قعلا يقابل المشير • إ

واذا بالمشير يقلب المائدة ، ويفاجئه بما لم يخطر له على بال !

قال يعنفه ، بكبرياء الصعيدى الأصيل :

ے عیب الکلام دہ ۰۰ أنا رجل صعیدی ، لا یقبل الحنا وبرلنتی زوجتی علی سنة الله ورسوله !

وذهل الراوى •

ومضت لحظات قبل ان يسأل :

\_ وحكاية الأديب هذه ، وزوجته السينمائية ، والضابط الذي ٠٠ فقاطعه المشير الراحل :

... هذه حكاية ألفها تأليفا • لقد طرد من الاستراحة حقا ، ولكن ليس لأن أحدا قد غازل زوجته • لقد كان يعرف ما بين زوجته وبين هذا الضابط • وكان مدعوا الى هذه الجلسة للتفاهم على الطلاق • وكنا نقوم بالوساطة لاتمام الطلاق بهدوء • ولكنه عندما عرض شروطه طلب ثمنا باهظا • فكان ما كان!

وعاد الراوى ، بعد أن سمع هذا الكلام من المشير الراحل ، وهو يتنفس

الصعداء ، فقد ثبت ان المشير زوج للفنانة برلنتي عبد الحميد ، وليس عشيقاً لها • كما ثبت أن شكوى الأديب ليست فوق مستوى الشبهات •

وعندئذ فقط ٠٠ أمكن ابلاغ جمال عبد الناصر!

والقصة كما ترى تبين ، كما يمكن أن تبين قصص أخرى مماثلة ، أن عبد الناصر لم يكن يسمع دبيب كل نملة كما كان يقال ، وأن بعض ما يجرى في مصر كان يسمع به رجل الشارع قبل أن يسمع به عبد الناصر ، وان كثيرا من الحقائق كان يحجب عنه ، ، ان لم يكن من جانب أصحاب المصلحة في أخفاء الحقيقة ، فمن جانب الحائفين عليه من مرارتها ، والراغيين من باب الاخلاص له \_ في تجنيبه قسوة الاصطدام بها!

من هذا القبيل أيضا كانت دراما الصراع بين رجال عبد الناصر وبين الكاتب الأثير لديه: محمد حسنين هيكل •

کان رجال عبد الناصر ضباطا ، وکانوا ینظرون الی هیکل کمدنی اسلل الی نورتهم دون أن یتحمل المخاطرة معهم ، ولهذا کانوا یضیقون به ،

وكان هذا الصراع يجرى من وراء ظهر عبد الناصر • وكان يشعر به ، ولكن لا يعرف تفاصيله • • لأن كلا من طرفى الصراع كان حريصا على اخفائه !

ولم يحدث أن طرح النزاع بصراحة أمام عبد الناصر الا مرة واحدة • وكان بطلها محمود الجمار أيضا !

دق جرس التليفون في مكتب الجيار ، ذات ســـباح من عام ١٩٥٧ ، فرفع السماعة ليجد أن المتكلم هو هيكل :

ــ اديني الريس بسرعة يا • جي ، •

قال الجار:

\_ من أين تنكلم ؟

قال هيكل:

\_ من سميراميس ٠

وعلى الفور رد الجيار :

\_ الريس مشغول الآن • وسأطلك حين ينتهى من المقابلة التي عنده • ثم وضع السماعة •

کان قد بدأ یغیظه ، علی حد قوله ، الحاح هیکل علی رفع الکلفة علنا بیشه وبین عبد الناصر ۰ کان قد صاغ لعبد الناصر کتاب د فلسفة الثورة ، ، و من یومها تغیر سلوکه و بدأ یتفاخر \_ والکلام للجیار \_ بأنه صدیق شسخصی لعبد الناصر ۰ وأصبح من عاداته أن ینتهز فرصة وجوده فی مکان عام ، فیطلب أمام الحاضرین رقم تلیفون عبد الناصر ، ویفول بصوت عال : أدینی الریس یا د جی ، ۰

ولهذا رفض الجيار ، عندما علم أنه في سميراميس • ان يصله بالريس • وقال له أنه مشمينول •

وبعد قليل ، فوجىء الجيار بالرئيس يطلب منه ان يصله فورا بهيكل .
وكتم الجيار ما بنفسه ، ورد على جمال عبد الناصر قائلا : سأبحث عنه حالا .

كان يعلم أنه في سميراميس ولكنه كتم هذه الحقيقة ٠

ثم اتصل بالرئيس قائلا أنه بحث عن هيكل ولم يجده!

وبعد نصف ساعة عاد الرئيس يطلب هيكل • وعاد الجيار يقول أنه فشلُ في العثور عليه •

وتكرر العلم بعد نصف ساعة أخرى • ثم بعد ساعة • وصـاح عبد الناصر بانفعال : يا أخى لو كان هيكل فى آخر الدنيا كان زمانى كلمته •

فأجاب الجيار بثبات : يا فندم لو كنت عارف مكانه في آخر الدنيــــا كنت جبته !

ثم وضع السماعة •

وفى اللحظة التالية دق جرس التليفون • وكان الطالب هو هيكل • فلم يعد مفر من ايصاله بالرئيس ، الذي قال له تعالى فورا •

وجاء هيكل •

وبعد وصوله بقليل كان عبد الناصر يستدعى الجيار ويسأله :

۔ کیف تقول لی ثلاث مرات آنگ لا تعرف مکان ہیکل ، فی حین أنه طلبنی قبل ذلك وقال لك أنه فی سمیرامیس ؟

واذا بالجيار ينفجر بصراحة :

ــ هذا هو السؤال الذي كنت انتظره من زمان !

ان هیکل یضع نفسه فوق مکانه کصحفی ۱۰ انه یتحدث عنك کما لو کان یلعب معك فی الحارة ، لا کما ینبغی أن یتحدث صحفی عن زعیم صنع ثورة ۱۰ أنه ینتظر منی أن أضرب له تعظیم سلام ، ویرفع الکلفة معی مادام یرفع الکلفة معك ۱۰ وأنا بصراحة لا أقبل هذا ۱۰

واذا بجمال عبد الناصر يسكت • ويهز رأسه مفكرا •

وكان واضحا أنه يبحث عن قرار يحسم به هذا التناقض وأنه لا يريد أن يسرع ٠

وفعلا • • عشر على القرار في النهاية ، وقال :

ــ أســــمع يا « جى » • أنت حر تنصرف مع هيكل كما تشــــاء • ولا أطالبك بتغيير موقفك منه • ولكن لا تطالبني بتغيير موقفي •

ثم أضاف جمال:

- أننى أنا الذى استخدمه • وليس هو الذى يستخدمنى • أنه يفهمنى جيدا ، ويعرف ما يحول فى خاطرى ، ويعبر عنه بسهولة • وقد جلست

مع رؤساء تحرير جميع الصحف المصرية ، وقضيت مع كل منهم ساعات ، فلم يلفت انتباهى الا هذا الصحفى الصغير ، وأنا كفيل بأن « أكبره ، حتى أجعله فوق رؤوسهم جميعا ،

ثم ابتسم وأضاف:

... فلنقسم البلد بلدين يا « جي » أنت تتعامل معه كماتريد • ولكن فيما يختص بي لا تنس أن من حقى أن أجده وقتما اشاء !

ويقول الجيار أنه بعد هذه الحادثة نمت الصداقة بينه وبين هيكل • وتحمل هيكل كثيرا من مزاحه الثقيل معه • وكان من القلائل الذين يقبل هيكل أن يسمع رأيهم فيه بصراحة ، ودون احتجاج • • على أساس القاعدة التي وضعها جمال عبد الناصر: قاعدة قسمة البلد بلدين •

تعليق: عاد السميد الجيار فاستحدث تعديلا لفظيا في قصته التي رواها عن هيكل ٠٠٠ كما نفت كريمة الاديب العروف رواية المشير الراحل عن والدها •

## الغصلالثاني

- يهال ولدنا احمد: والدك يريد مقابلتك: عبد الناصر!
  - 🚚 أسر الاعلانات الغامضة التي كان ينشرها في الأهرام!
- التقارير السرية حبرا التي كان يتلقاها عبد الناصر •

لم يحدث في التاريخ أن اختار رئيس جمهوريه أحد وزرائه عن طريق الاعلان في الصحف و لكن عبد الناصر فعلها !

ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي لجأ فيها عبد الناصر الى نشر اعلانات \_ في « الاهرام ، بالذات \_ لأغراض تتعلق بالحكم ولم يكن الاعلان ايضا هو الطريقة الوحيدة ، وانما هناك حالات تم فيها اختيار وزراء عن طريق البريد ، وحالات كان مبرر اختيار الوزير فيها أنه طويل اللسان ، أو جارح النقد ا

بل ان أحد هؤلاء وصل الى منصب رئيس الوزراء ٠٠ وهو النائب الذى استقال اخيرا من مجلس الشعب ليتفرغ لأعماله : الدكتور عزيز صدقى ا

ولكن لنبدأ القصة من أولها ••

ذات يوم طلب عبد الناصر صديقه ، وحارســـه ، وخرزنه الزرقاء مصمود الجيار ، • • لكى يبلغه قرارا بالغ الأهمية •

وتعبير « الحرزة الزرقاء » هنا مقصود ، فقد كان عبد الناصر يتفاءل بمحمود الجيار • • ويدلله باسهم « جي » •

أما القرار الهام ، فكان :

- اسمع یاجی ، أرید أن تكون عینی التی أری بها حقیقة ما یجری ، وأذنی التی أسمع بها زفرات الناس. ، ان الاجهزة السریة والعلنیة تلون ، تقاریرها عادة بما یرضی الحاكم أو یطمئنه أو یشبع غروره ، أو بما یؤكد أهمیتها له واحتیاجه الیها ، فمن غیر المعقول ان یرفع لی وزیر الداخلیة تقریرا یقول لی فیه ان الأمن غیر مستتب ، والا كان معنی ذلك أنه یسرض نفسه للاستفناء عن خدماته ، ومن غیر المتصور أن الأجهزة التنفیذیة ستتولی مصارحتی بمتاعب الناس منها أو بسخط الناس علیها ، والا كانت بذلك تحفر قبرها ، ، واذن فان صمام الامان الحاص بی ، هو أن أظل علی اتصال حقیقی ومباشر بالناس ، وهذه هی مهمتك : أن تكون موصلا جیدا ، لا عازلا ، لكل الأفكار والاراء والاخبار والشتائم والتهجمات التی تحتویها خطابات الناس ، واحذر أن تحفی عنی شیئا مهما بلغت مرارته أو حرارته ، و وعلی كل حال یا ه جی ، فان ناقل الكفر لیس بكافر ،

كان القرار الهام اذن هو مراقبة أحسوال النساس عن طريق الناس انفسهم • عن طريق حطاباتهم المباشرة ، الموقعة وغير الموقعة • وتنظيم هذه العلاقة المباشرة ، وهذه القناة الهامة للاتصال ، باشراف رجل موثوق به • • يقوم بدور الموصل الجيد ، لا دور العاذل الجيد •

ولم يكن القرار هاما فقط • ولكنه كان بالغ الصعوبة أيضًا •••

#### لعبة الإعلانات:

كان بريد عبد الناصر يحمل كل ما يمكن أن يخطر على البال من رسائل وأفكار وتبليغات وسباب ومحبة وعداوة •

وأنشأ الجيار جهازا بشريا وظيفيا كافيا لقراءة كل سطر في هذا البريد قراءة مسسستأنية ، وتصنيف خطابات الناس وتحليلها وتوجيهها الى الجهات المختصة مع متابعة منهجية منظمة .

وكانت تعليمات عبد الناصر صريحة :

أولا \_ أن يعرضعليه يوميا ملخص لأىخطاب هام أو عاجل أو يحوى فكرة لامعة أو خبرا خطيرا •

ثانيا \_ أن يرفع اليه كل أسبوع تقرير صريح عن إتجاهات الرأى العام المصرى كما تتجلى في خطابات الناس ، مع نماذج لأهم الحطابات اللافتة .

ثالثا ــ أن يقدم له تقرير أسبوعي آخر في منتهى السرية ، يسمى تقرير الرأى العام المعادى ، ، يستجل صورة صريحة للخطابات ، المجهولة الامضاء التي كان مرسلوها يأخذون راحتهم في التهجم عليه .

وكان عبد الناصر يعلق بخطه على هذه التقارير ، ويصدر بشأنها التعليمات للوزراء المختصين ، كذلك كان يحدث احيانا أن يصر على تحديد موعد لبعض مرسلي تلك الحطابات ، على الرغم مما كان يزخر به وقته من مشغوليات فادحة تجعل بعض كبار المسئولين أحيانا يصطفون في قوائم انتظار طويلة من أجل تحديد موعد لمقابلته .

وكان بعض مرسلي هذه الحطابات يقدمون انفسهم في صورة غريبة • كأن يرسل أحدهم تلميحات الى أن عنده أفكار امعينة في موضوع معين ، أو اخبارا هامة بشأن قصة محددة ••• ويختم هذا المرسل خطابه قائلا بما يكاد يكون معناه : اذا صادفت هذه التلميحات اهتماما منك يا سيادة الرئيس فاننى مستعد لرواية كل شيء بشرط أن تنتظرنى سيارة من رياسة الجمهورية فى يوم كذا الساعة كذا فى المكان الفلانى ٠٠٠ فاذا وجدتها فى الزمان والمكان المحددين ، فاننى مستعد للقدوم الى أى مكان تحددونه لى ، وأن أكتب تحت أشراف معاونيك التفاصيل الكاملة ٠

أو خطاباً يقول ما معناه : اذا أثار هذا الملخس فضولك يا سسيادة الرئيس ، فتفضل بنشر اعلان في الاهرام صينته كذا في يوم كذا ٠٠٠ وحينتُذ فأتنى سأكتب اليك بتفصيل أكثر ٠

والذى يراجع بصبر وأناة أعمدة الاجتماعيات فى صحيفة الاهرام فى السنوات ما بين ١٩٥٨ و ١٩٦٨ يجد أحيانا اعلانات غامضة جدا ذات طابع غير عادى مكونة من سطرين اثنين غالبا ، وموقعة بحروف أولى من اسماء مستعارة ٠٠٠ وكانت هذه الاعلانات تنشرها وتدفع أجرها رياسسة الجمهورية عن طريق أفراد عاديين لا ينتسبون فى الظاهر الى الرياسة ٠

وكانت الاهرام أحيانا تمتنع عن نشر هذه الاعلانات لغموضها • وقد اضطر عبد الناصر ذات مرة أن يكلم هبكل في أمر واحد من هذه الاعلانات ، ليجيز نشره ، دون أن يعرف أحد آخر أن عبد الناصر شمخصيا هو دافع مدن الاعلان •

وهنا يمكن أن تروى حادثتان قد لا يصمدفهما العقل العادى ٠٠٠ ولكنهما على أية حال معروفتان لاشخاص أحياء يزيد عددهم قليلا على عدد أصابع البد الواحدة ٠

الواقعة الأولى: أنه حدث فى يوم من الأيام أن كلف عبد الناصر أحد معاونيه بأن يذهب فى سيارة من سيارات الرياسة الى مكان بجوار مستشفى معين ع حدده مرسل أحد الخطابات التى أثارث اهتمامه بشــــده •

 وفى آخر لحظة ، وبينما كنت استأذن الرئيس عبد الناصر فى الذهاب الى هذا المواطن المجهول ، اذا بالرئيس يغول لى : أسمع ٥٠ خذنى معك ! وقسلا ركب الرئيس السيارة معى ، وخرجنا من بيته بلا حرس ، بل بدون أن نبين فى الدفتر الخاص بمسير .لريس وجهتنا ، وركب عبد الناصر فى الكرسى الخلفى وأسدل الستائر ٥٠٠ وذهبت الى المكان المحدد ، وامتدت يد تفتح مقبض باب السيارة وركب المواطن الى جانبى وهو مبهور لأن رياسة الجمهورية اهتمت بأفكاره الى حد اتباع هذا الأسيلوب الغريب ،

ولك أن تتصور مدى المفاجأة التى شعر بها ، الى درجة الســـعادة والفزع مجتمعين وممتزجين ، وهو يرى عبد الناصر شخصيا فى المقعد الحلفى للسيارة!

أما الواقعة الثانية : فأغرب واخطر بكثير :

فعى رسالة من ذلك النوعبدا أن كاتبها انسان عاقل ومثقف وموضوعى، ومستوعب تماما للموضوع الذى يكتب فيه ، عرض الكاتب ، الذى لم يشأ أن يوقع باسمه ، رأيا هاما فى مسألة كانت تشغل الاذهان ، وكان الرأئ الذى عرضه على عكس رأى عبد الناصر على طول الحط ، ومدعما بأسانيد ومعلومات قوية ومركزة ، • • • الأمر الذى أثار اهتمام واحترام عبد الناصر معا •

وقد ختم الكاتب المجهول رسالته بأن لديه تفصيلات أوفي ، وأنه مستعد لأن يوافى بها الرئيس اذا لم يكن فى هذا ضياع لوقته ، وأنه حلى كل حال ـ لا يطلب مقابلة الرئيس ، وانما فقط يطلب اشعارا بأن عبد الناصر مهتم بمنابعة كل جوانب الموضوع ، فاذا كان الأمر كذلك ، فانه يرجو أن تشمر رياسة الجمهورية اعلانا فى الاهرام نصه كما يلى : «الى ولدنا أحمد ، أكتب لوالدك وسيهتم بطلباتك ، جميل ، »

وما كان من عبد الناصر الا أن طلب منى أن انشر الصيغة التالية على حسابه فى الاهرام ، ( وأنا أرويها من الذاكرة ) : الى ولدنا أحمد ٠٠٠ لماذا لا تحاول أن ترى والدك شخصيا بدلا من أن تكتب اليه ؟ هو سيهتها بطلباتك ٠٠ جميل ٠

وفى مساء نفس اليوم الذى نشر فيه هذا الاعلان الغامض الغريب ، وصلت الى رياسة الجمهورية برقية باسم عبد الناصر يقول فيها مرسلها : ولدكم أحمد يا سيادة الرئيس ينتظر تحديد موعد لمقابلتكم •

وكانت البرقية توقيع : دكتور فلان • وكان اسما معروفا في الحقل الذي تخصص فيه • ولكن لا يمكن الآن اعلانه طبعا دون موافقته •

وقابله الرئيس عبد الناصر فعلا ، وناقشه في اعتراضاته على سياسة الدكتور القيسوني المالية ، وطلب منه أن يواجهه بتلك الاعتراضات • ثم طلب منه أن يكتب له عدة تقارير مفصلة حول وجهة نظره •

وبعد قليل، اختاره وزيرا • وكانت أعجب طريقة تهم بها اختيار وزير !

ولكن هذه القصة غير العادية لم تكن بيضة الديك في أسلوب عيد الناصر في اكتشاف الرجال والتعرف عليهم واذكر أنه في السنة الثالثة للثورة أعجب ، وهو يزور ميجلس الانتاج القومي ، بمهندس شاب كان في درجة وظيفية صغيرة ٠٠٠ وكان سبب الاعجاب ان المهندس الشاب شرح بطريقة موضوعية متزنة حافلة بالثقة بالنفس أمام رئيس الجمهورية الجديد بعض جوانب عمل مجلس الانتاج ، ثم جرؤ على أن يخالفه علنا في آرائه أمام جمهور المرافقين ، وكانوا من قمة ميجلس قيادة الثورة ،

وفى الأسبوع الثاني لهذا اللقاء عين الرئيس هذا المهندس الصغير وزيرا للصناعة •

هذه المرة لاحرج في اعلان اسم هذا المهندس الصغير ، فهو الدكتور عزيز صدقى ، الذي كان قد عاد لتوه من بعثته الدراسية بأمريكا ، وظل يرتقى حتى أصبح رئيسا للوزراء!

ه وكان عبد الناصر يمين أحيانا هذا الوزير أو ذاك ٠٠٠ اذا استرعى انتباهه أنه ينتقد الوضع القائم بكثرة ، لا ليحتويه أو ليضمن سكوته كما كان يشاع ، وأنما لكى يريه أن القول غير الفعل ، وأن الانتقاد غير الممارسة ، وأن الذي يده في الماد بس كالذي يده في النار ٠٠ وبعد أن يتضح للوزير

الجديد أن شقشقة اللسان شيء غير مكايده المسئولية ، كان يسرحه بالمعروف في أول تعديل وزاري !

وما أكثر ما كان يطيش لب الوزير المعنى بعد أن كان يظن انه مخلد في الحكيم ، فسرعان ما كان يمطر عبد الناصر بخطابات من نوع : « والله يعلم ياسيادة الرئيس أننى أريد أن ادخل الوزارة لا للوزارة ذاتها ولكن لكى أكون الى جانبك » •

وفى ارشيف رئاسة الجمهورية فى مصر خطابات كثيرة من هـــذا النوع • بل ان العبارة السابقة منقولة من رسالة خطية موقعة من وزير سابق، ملأ الدنيا فيما بعد باحاديث بطولته فى وجه عبد الناصر! (وهو وزير من عهد ما قبل منة ١٩٦١) •

#### البريد الأسود:

الى هذا الحد كان عبد الناصر يهتم بالجزء الأسود من بريده « أى الجزء الحافل بالانتقاد أو التهجم أو الاستفزاز ، الى حد أن يختار عن طريقه أحد وزرائه المهمين •

وقد كان من مظاهر اهتمام الرئيس الراحل ببريده الأسود أنه كان يقارن بين ما يحتويه ، وبين ما تنقله اليه تقارير أجهزة الأمن ، بل آنه كان حين يلغى كثيرا من برامجه اليومية لسبب أو آخر ، كان يبذل قصارى جهده لكى يبقى على عنصرين من هذه البرامج : « تقرير الرسائل الواردة بأسلوب غير لائق ، ... وهو الأسم الذى كان يطلق على البريد الأسود ... وتقرير الاستماع الى الافاعات الاجنبة المعادية '

ومن المثير حتما أن يطلع قارىء عن نموذج من « تقارير الرسائل الورادة بأسلوب غير لائق » • • التي كان عبد الناصر يتلقاها اسبوعيا منذ قرر أن يجعل من خطابات الناس خط اتصال آخر غير تقارير المباحث والمخابرات •

والنموذج التالى تاريخه ١٦ نوفمبر ١٩٦١ ، ونصه يشرح نفسه پنفسه :

- رئاسة الجمهورية ٠
- مكتب الرئيس للشئون العاخلية ٠

#### سری جدا ۰

بعض الآراء التي تضمنتها الرسائل الواردة بأسلوب غير لائق :

- ١ \_ التموين
- ب شكوى من ارتفاع سعر الارز ، البصل ، المدس
  - ـ قلة المعروض من البصل والصابون والبطاطس •
- ـ الشكوى منحملات التسميرة والمعاملة القاسية من ضاط التموين
  - \_ التسميرة لا تمثل الواقع •
  - \_ الشكوى من الغلاء بصفة عامة •
- \_ المطالبة بتخفيض أسعار المواد الغذائية الشعبية والاكتفاء يرفع أسعار المواد الأخرى غير الشعبية « مثلا تخفيض سعر الجبنة البيضاء يقابله زيادة في سعر الجبنة الرومي » .
  - ۲ \_ الاتحاد الاشتراكى ٠
  - \_ تمكون جبرا وبالاكراه ولا يمكن أن ينجع •
- .. طلبة المدارس يجمعوا « هكذا » بالقوة من شتى البلاد للاستقبال
  - ٣ \_ الحالة الداخلية:
- \_ حكم فردوسلطان استبدادي مطلق والشعب يعيش في أرهاب
  - ــ أحل سفك الدماء واستباح الاموال والاملاك •
  - ــ الربط بين مساعدات ج ع م للعرب والحالة المعيشية
    - ــ حرب اليمن ومن مات من جنودنا بأيدى اليمنيين ٠.

- ـ تكونت طبقة جديدة من الضباط والاغنياء والمقاولين والتجار .
  - ـ لابد من الجزاءات الرادعة ليستقيم العمل بالجهاز الحكومي ٠
- ــ شكوى من تسويق القطن وعدم حصول الفلاح على حقه نتيجة للتسديدات ه

والنموذج الثانى بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٩٦٦ ، ونصه هو الآخر يشرح نفسه بنفسيسه ٠٠ ومرة أخرى يحسن أن يتذكر القارىء أن عبد الناصر كان يفتح عينيه في الصباح على أمثال هذا التوبر ٠٠

رياسة الجمهورية .

مكتب الرئيس للشئون الداخلية -

سری جدا

بعض الاراء التي تضمنتها الرسائل الواردة بأساوب غير لاثق ٠

#### (أ) التموين :

- ـ ارتفاع اسعار المواد الغذائية : الارز ، الحضر ، الفاكهة ، ألاسماك ، اللحوم .
- ـ عدم توفر بعض السلع : الحلاوة الطحينية ، الحضار ، الصابون ، العدس.
  - ـ نقص وزن الرغيف وحالته السيئة
    - ــ عدم توفر الدمور والدبلان •
  - (ب ) القطاع العام والجهاز الحكومي •

- ـ قانون المؤسسات والشركات وضع في يد لرؤساء سلطة يستغلونها بلا ضمير في فصل مثات العاملين ٠
  - ـ عمت الرشــوة ٠
  - ـ التظلم من منع غلاء الأولاد •
- الشكوى من تحديد الآجر ( في حده الأدنى ) بمبلغ سيمة جنيهات رغم ارتفاع جميع الأسعار •

#### (ج ) اليمن :

- كان المفروض ألا يرسل الجيش الى اليمن الا بعد عرض الأمر. على مجلس الأمة .

#### دئيس الجمهورية آخر من يعلم!

على أن هناك تقريرا آخر ، أكثر اثارة للتأمل ، لم يكن من بين التقارير الأسبوعية الروتينية ، وانما كان تم وضعه بناء على طلب الرئيس الراكلة نفسيه ،

فقد استيقظ عبد الناصر ذات يوم ليعلم عن طريق الصحف أنه قد تقرر رفع سعر الكيروسين ( الجاز ) • • الذي هو الوقود الأساسي لملايين البيوت الفقيرة التي لم يدخلها البوتاجاز بعد •

حدث هذا في أول مارس ١٩٦٥ ٠٠ ومن المصادفات الغريبة ان خبر رفع سعر الكيروسين في مصر نشر في الصفحة الأولى من الصحف ٠٠ الي جانب خبر آخرزف الى النساس بشرى العشسور على شر بترول جديدة ا

وعلى الفور ، طلب عبد الناصر تقريرا عاجلا وصريحا عن انطباعات الناس والرأى العام عن قرار رفع سعر الكيروسين .

وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه وثيقة تفصيلية ، تشرح أسلوب عمسل مكتب رئيس الجمهورية للشبئون الداخلية ، وأنه في نفس الوقت

( بانوراما ) هائلة للتناقضات التي كانت في دولة ما قبل النكسة • ونصه كما يلي :

رياسة الجمهورية العربية المتحدة •

سری جدا ۰

انطباعات الرأى العام من الآثار المترتبة على نشر قرار رفع ســـــعر الكيروسين •

#### ( أ ) مقدمة :

.. أثار ما نشر يوم الأربعاء ٣/١ بشأن قرار اخراج الكيروسين من بطاقات التموين ، والغاء نظـــام الكوبونات فيه وتركه للتداول الحر ، مع رفع سعره الى ٢٠ مليما (ضعف سعره السابق في البطاقات ) .. أثار موجة من القلق لتوفر عنصر المفاجأة ووضع الجماهير أمام الأمر الواقع .

#### (ب) توقیت اصدار القرار:

سه جاء القرار عقب خطبة السبد الرئيس في عيد الوحدة ، والتي خرجت الجماهير منها بالامل ــ والقرار معنى وعملا يتعارض مع جوهر هذا الحطاب الصريح .

ــ صدوره خلال حملة وسائل الاعلام عن الاكتشافات البترولية ، التي تعيش الجماهير بعدها فيما يمكن أن تحققه هذه الاكتشافات من خير للدولة والشــــعب .

... تعارضه مع ما استقر في أذهان الجماهير ... عاطفيا على الاقل ... عن حكومة السيد صدقى سليمان واتجاهاتها ٠

#### (جـ ) حول مبررات اتمخاذ القرار :

\_ سطحية الأسباب التي نشرت ، والداعية لاسخاذ القراد من واقع اعلانهــا ٠

ب أسسلوب اعلانه الحفى المبتور فى زحمة الاحداث عالميا وعربيا ومحليا .

دعوى محاربة التجار المستغلين الذين يحققون ربحا من الاتجار في الكوبونات الوهمية ، وسذاجة هذه الوسيلة في علاج الظاهرة على حساب الجماهير ، تهربا من مسئولية قمع هؤلاء التجار أسوة بما حدث في سلع أخرى قد تكون أقل أهمية عند طوائف الشعب .

- المقارنة المبتورة بين المخصص لمواطنى الريف ومواطنى الحضر ، والادعاء المزيف بأنه عملية غير اشتراكية ، والعلاج الصائب بين في اعادة النظر في المقررات على ضوء تجربة الربع قرن الماضية ،

- التذرع غير المنطقى بتحقيق القرار لوفر قدر، ٥ر٢ مليون جنيه من ميزانية تكاليف خفض نفقات المعيشة ، اذ استطاعت الحكومة توفير ٤٨ مليون جنيه نتيجة لضغط مصروفاتها الدورية فى النصف الأول من السنة المالية الحالية ، وكان يمكنها بمزيد من الضغط على بعض المصروفات الترفيهية فى النصف الثانى من السسنة المالية توفير ما يزيد عن الاعتماد المخصص للكيروسين .

ـ تحديد سعر اللتر بعشرين مليما على أساس انه السعر السائد خارجا عن البطاقات ، كأسلوب لاقرار أوضاع قائمة ، يفترض أن تحاربها أجهزة التموين كماحدث في بعض السلع التي تمس شريحه سبية من المواطنين .

- أن أجهزة التموين أخذت تطبل وتزمر فى الشهور الأخيرة حول خفض أسعار الاحذية واللحوم والملابس الجاهزة ، ولكنها باتخاذها هذا القرار قد مسحت كل فضل لها •

#### (د) ما يدور من اراء حول القرار:

ــ أنه لا يوجد بيت في الجمهورية العربية المتحدة ريفا أو حضرا لم يتأثر بصورة أو بأخرى من هذا القرار ، فيما عدا فئة نادرة من المستويات شديدة القدرة ، والتي لا يعتد برأيها في كل ما يختص بموضوعات تؤثر على المقدرة الشرائية .

\_ من كان يشترى الكيروسين بالكوبونات ، اذ أنه سيضاعف من مصروفه الاستهلاكي •

من كان يشمسترى من السموق الحر ، اذ كان يأمل في شرائه بالكوبونات بعد تنظيم البطاقات التموينية الجديدة .

\_ الاستعداد النفسى للجماهير وحساسيتها الشديدة تجاه ثمن أى سلعة تمس حاجاتها اليومية فى الفترة الراهنة مع اقتناعها الشديد بطبيعة المرحلة التى تجازها والخلاف فى أسلوب التوفير للحكومة وكيفية تدبيره •

ــ تساؤلات عن قضية مستويات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ، واستغلال القوى الرجمية لهذا الرفع كسلاح لبث التذمر .

- تربط الجماهير بين هذا القرار واقترائه بقرار الغاء الاوكازيونات عمم الاكتفاء بأسابيع التصفية ، رغما من تيقن المسئولين ان طوائف عديدة من المواطنين تنتظر هذه الأوكازيونات بفارغ الصبر للحصول على بعض السلع الضرورية لها بوفر يجمل أسعارها في حدود أمكانياتها • وأن حكم الحد من الاستهلاك ، أو أن هذه الاوكازيونات لا تفيد الجماهير ، لا يمكن التذرع بها تريرا لهذا القرار •

ــ ان الوفر الناتج للدولة مبالغ فيه ، بعد تقلص المبلغ المخصص لحفض نفقات الميشة في هذا البند بناء على تنظيم البطاقات التموينية الجديدة • \_\_

- ان التنفيذ للقرار سيزيد من اعباء أرباب الأسر عند الغالبية العظمى من أفراد الشعب ، اذ سيضاعف المبلغ المخصص للكيروسين في ميزانية الأسر .

ـ أنه سيرفع بالتأكيد من أسعار نواح معينة يستعمل فيها الكيروسين كللكوجية والقهوجية و

#### 9 136.4

هكذا كانت بعض « التقارير السرية ، التي يتلقاها جمال عبد الناصر طوال فترة حكمه ٠

وكانت هذه التقارير هي التي يبنى عليها سياسته وكان يطمئن اليها ــ لأنها الصوت المباشر لجماهير الشعب ــ أكثر مما يطمئن لتقارير المباحث والمخابرات •

ولم يكن غريب هذا الحذر من جانب رجل يعرف ما بين الأجهزة السرية من تناقضات وما قد تؤدى اليه المنافسات بينها !

# إلغصل الثالث

- و الصراع السرى بين المباحث والمخابرات العامة
- ضاع عشرون دولارا من ستة ملايين فماذا حلث ؟
  - ما الذي يريده شمس بدران بالضبط ٩

لم يكن سرا في عهد عبد الناصر ما بين أجهزة الأمن المختلفة من سراع حاد ٠

أما نشأة هذا الصراع ، والقصص الغريبة التي ترتبت عليه ، فلم يتح الله أن يطلع عليها أكثر من عبد الناصر نفسه بالطبع • • وعدد قليل من العاملين معه •

#### التم تلخيطون عملنا

49

العملات الصعبة • ويحصروا كل اهتمامهم في الوثائق الحافلة باغرب الأسرار وأسماء العملاء المصريين ثم يعدوا كل شيء الى أصله بعد تصوير • • ويضعون ، ليلة بعد ليلة ، هذا الكنز المثير من الأسرار في يد رئيسهم عبد العظيم فهمي ، تلميذ زكريا محيى الدين وصفيه • • الذي قيل فيه أنه كان يسمع في مكتبه بالقاهرة دبيب النملة في أسوان •

وأسرع عبد العظيم فهمى بتصوير نسخة ثانية من كل هذه الوثائق والمستندات ، وأرسلها الى المخابرات العامة ، كما كانت تقضى بذلك نظم الأمن السرية الداخلية وقتها اذ كان مفروضا ال تحاط المخابرات بكل حصيلة تحريات المباحث العامة ٠٠ ولا تحاط المباحث العامة بشىء من نشاط المخابرات ٠

واذا بأحد ضباط المخابرات يطرق باب عبد العظيم فهمى مدير المباحث العامة فى نفس يوم وصول صور المستندات السرية ويقول له: المخابرات غير مبسوطة من نشاطكم •

وبذل عبد العظيم فهمى جهدا خارقا ليضبط أعصابه فقد كان يتوقع الشكر لا التأنيب ، وسأل ضابط المخابرات بهدوء .

#### \_ لاذا ؟

فأجاب ضابط المخابرات: لأن السفارات هي اختصاصنا ٠٠ وأنتم بسطوكم على تلك السفارات تتجاوزون مناطق النشاط المسموح لكم به ٠٠ انتم نشاطكم يجب أن يتركز في الأمن الداخلي ، ونحن نشاطنا أساسه الأمن الخارجي مع ما يتصل به من نشاط داخلي ٠٠٠ وبصراحة انتم هكذا تلخيطون عملنا ٠

فرد عبد العظيم فهمى قائلا: اذا كنا فى المباحث العامة قد استطمنا العثور على مفتاح للوصول الى أعماق هذه الأماكن • • واذا كان ذلك قد تم فى أمان معلمة وسهولة لاحد لها • • فهل ألام لأننى توصلت الى خدمة الأمن القومى وهو المفروض أنه نفس الهدف الذى نسمى انتم ونحن اليه ؟

فعاد ضابط المخابرات يردد : هذا تدخل في شئون المخابرات •

قال عبد العظيم فهمى : المفهوم أن مجموعة أجهزة الأمن تعمل كفريق كرة متجانس ، يسعى أفراده لاحراز الهدف فى شبكة الحصم ٠٠٠ ولايهم من يحرز الهدف ، ونحن لم نكفر ٠٠٠ جاءت الينا المعلومات تتهادى لحد باب المكتب ، فهل نقول لها لا نريدك لانك من اختصاص المخابرات ؟

وضاق ضابط المخابرات بهذا المنطق ، وقال لمدير المباحث العامة الذي حكم جهاز الأمن الداخلي البوليسي من أول الثورة حتى عام ١٩٦٥ ، منها أربع سنوات وزيرا للداخلية ـ أطول مدة في الاحتفاظ بالتوازن على ذروة هذا المكان الحساس : على كل حال بعد اليوم لا شأن لك بهذه السفارات • • فسيكون السطرعليها من اختصاصنا نحن في المخابرات •

ورفض مدير المباحث العامة ، وذهب الى وزير الداخلية وقنها وعرض عليه الحلاف ٠٠٠ فقال له الوزير : استمر فى نشاطك كما انت ٠٠ فقط لا ترسل صورا منه الى المخابرات اذا كان هذا يثير غيرتهم أو يضايقهم ٠

#### « عميد » المخابرات يستدعى « لواء » المباحث !

ولم تنقطع الحساسيات أبدا بين المخابرات وبين المباحث العامة ٠٠ وكانت هذه الحساسيات أحيانا تعبر عن نفسها على هيئة شكليات بروتوكولية ليست في صميم النشاط السرى لهذه الأجهزة الغامضة ٠٠ وعلى سبيل المثال فقد بلغت هذه الحساسيات ذروتها يوم تولى صلاح نصر منصب مدير المخابرات العامة ٤ واذا بمدير مكتبه يرقع سماعة التليفون ويطلب اللواء عبد العظيم فهمي ويقول له:

ــ البيه مدير المخابرات عاوز يشوفك ٠٠ وقد حدد لك غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا لكي يراك ٠

فاذا بعبد العظيم يقول له : قل للبيه مدير المخابرات اذا كان عاوز يشــوفنى يشرفنى فى مكتبى بوزارة الداخليـــة ، وســـيجدنى أشــيله على العين والرأس • المعلمة وقتها بدرجة عميد و وكان عبد العظيم فهمى أكبر سنا وأقدم خدمة المعلمة وقتها بدرجة عميد و وكان عبد العظيم فهمى أكبر سنا وأقدم خدمة وأعمق خبرة بشئون المطبخ المصرى للأمن الداخلى ، وعز عليه ان يستدعيه مدير المخابرات عن طريق مدير مكتبه ، وكان عبد العظيم فهمى يعمل كالآلة حوالى ستة عشر ساعة فى اليوم على مدة ٣٦٥ يوما فى السنة بلا اجازات ولا حتى فى أيام الأعياد الرسمية ، ووصل الى حد أنه كان يعرف كل شىء عن كل انسان ، والى أن أصبح خزانة حية متنقلة للأسرار العامة والحاصة وكان أحد القلائل من غير رجال الجيش الذين وصلوا الى أعماق المراكز الحساسة للسلطة ،

واذا بزكريا محيى الدين وزير الداخلية وقتها يستدعيه في اليوم التالى ويقول له ضاحكا :

ــ وقعتك زى بعضها يا عبد العظيم •• انت صحيح وفضت تروح تزور مدير المخابرات ؟

فقال له عبد العظیم فهمی : سم یا سیادة الوزیر • • ولو کنت أنت مکانی لفعلت ذلك •

قال زكريا محيى الدين : ولكن صلاح نصر بدرجة وزير •

قال عبد العظيم فهمى وفى وجدانه ذكريات مريرة من تدسخل رجال المخابرات فى عمل المباحث العامة فى السنين الأولى للثورة: انى أحتكم الى ضميرك الأمنى يا سيادة الوزير: هل من الممكن ان يكلف صلاح نصر مدير مكتبه باستدعاء مدير المخابرات العسكريه بهذه العلريقة ؟ ان مدير المخابرات العسكرية وأنا لواء ٥٠ ومع ذلك فهل من الممكن أن يعامله مدير المخابرات العامة هذه المعاملة ؟

واقتنى ذكريا محيى الدين وقال لعبد العطيم فهمى : عندك حق • سَلَّطُلُب من صلاح نصر ان يصلح خطأه •••

ومرت أدبعة أيام لم يتصل خلالها صلاح نصر سبد العظيم فهمي كما

وعد زكريا محيى الدين ٠٠ وفى اليوم الحامس دق التليفون فى مكتب مدير المباحث العامة ٠٠ واذا بالمتحدث زكريا محيى الدين ، واذا به يتكلم من متجلس الوزراء ٠٠ واذا به يسأل: أنت لم تذهب بعد لزيارة صلاح نصر ؟

فقال عبد العظيم فهمى : لا ٠٠٠ اتفاقى معك كان صريحا يا سيادة الموزير ٠٠ ان يدعونى بنفسه للزيارة وهذا لم يحدث ٠

فقال ذكريا محيى الدين : اذا ضم السماعة الآن وهو سيطلبك فورا ٠٠٠

وقد كان • واتضح أن صلاح نصر كان قد شكا للزعيم الراحل عيد النساصر من أن مدير المباحث العامة رفض أن يذهب اليه ، فانتهز عبد الناصر فرصة اجتماع مجلس الوزراء ، وقال لزكريا محيى الدين :

#### \_ أيه الحكاية ؟

وروى زكريا محيى الدين القصة للرئيس لراحل ، وكان معجبا من الأصل بأسلوب عبد العظيم فهمى في العمل والتعامل ، فقال عبد الناصر : مدير المباحث عنده حق ، وهو رجل يعطى الناس حقوقهم ، فلا أقل من أن يأخذ حقه ه.ه.

وأمر بأن يسترضى مدير المخابرات العامة مدير المباحث العامة • • تهم في أول وزارة شكلها على صبرى في عام ١٩٦١ عينه وزيرا للداخلية •

#### النخابرات تدبر مقلبا:

فى أوائل الستينات بدأت القصة المثيرة للحصار الذى فرضه شمس بعدان وصلح نصر حول عبد الناصر فى الفترة ما بين ١٩٦١ الى عام ١٩٦٧ م وكان هذا الحسلار يستنزم أن يستقط جهاز وزارة المعاخلية كاملاء بما فيه المباحث العامة ، فى يد شمس ونصر مع بينما كان عبد الناصر يؤمن بنظرية توازن الاضداد بين مراكز القوى ، حتى لا تستأثرة وقد بالسلطة دون أخرى ه

ولكى يتم لهما السيطرة ، فقد كان لابد أن تتجمع فى أيديهما كل التحريات ، وكان لمدير المساحث العامة حق الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية ، ثم تأكد هذا الحق لما أصبح المدير هو وزير الداخلية فى عام الجمهورية ، ثم تأكد هذا الحق لما أصبح المدير هو وزير الداخلية فى عام عبد الناصر فى جهاز البوليس كله ، و لا عن طريق الادعاء بعجزه فحسب ، بل عن طريق التشكيك فى ولائه أيضا \_ ثم تكون الخطوة التالية هى أن يتولى منصب وزير الداخلية ضابط من المخابرات ، وهو ما حدث فعلا منذ مستمبر ١٩٦٥ حتى حركة القضاء على مراكز القوى على يد أنور السادات هى على يد أنور السادات هى 1١٤ مايو ١٩٧١ .

وقد سنحت هذه الفرصة فى أغسطس ١٩٦٥ وكان معظم الوزراء فى الاسكندرية ، ومن المقرر أن يسافر الرئيس الراحل عبد الناصر فى اليوم التالى الى جدة للاجتماع بالمرحوم الملك فيصل ــ وهو الاجتماع الذى أسفر عن اتفاقية جدة الحاصة بتصفية الوجود المصرى فى اليمن ــ واذا بالمشير عبد الحكيم عامر ، وكان وقتها يحمل لقب النائب الأول لرئيس الجمهورية ، يستدعى عبد العظيم فهمى وزير الداخلية ويقول له :

ماذا تفعل في الاسكندرية وقد كادت القاهرة تقع في يد انقلاب ينظمه الأخوان المسلمون؟ ان المخابرات العامة انقذت اعناقنا بأعجوبة من الشنق • وأنت ووزارة داخليتك نائمون في العسل • • عندك طائرة في مطار الدخيلة تنتظرك ، تركبها أنت وأعوانك فورا ، ومن مطار القاهرة الى مكتبك لتنظيم عملية تصفية المؤامرة •

فقال عبد العظيم فهمى للمشير : سيادتك تشير الى تقارير ثبت أنها غير صحيحة ولا توجد مؤمراة اخوانية ولا حاجة • وأنا مسئول •

فقال عبد الحكيم عامر : وكمان بتكذب تقارير المخابرات ؟ على كل خال تأخذ الطائرة الى القاهرة الآن ٠٠ ولنا بعد ذلك كلام ٠

 المعقول ، حتى اذا افترضنا أن هناك مؤامرة ، أن أترك رئيس الجمهورية في الاسكندرية وأسافر أنا الى القاهرة ٠٠٠

قال عبد الحكيم عامر : هذا أمر •

وسافر عبد العظيم فهمى الى القاهرة بالطائرة • واذا بشمس بدران يذهب الى الرئيس عبد الناصر ويقول له ان وزير داخليته ترك الاسكندرية تزخر بخلايا الأخوان المسلمين المتربصة لاغتيالك ، وللقضاء على النظام ، وذهب الى القاهرة لغرض غامض !

وفى نفس الوقت ، تلقى الرئيس الراحــل تقارير تعلن اكتشــاف مؤامرة ناضحة لاغتيال كل الجهاز الحاكم ، والانقضاض على الحكم ، وقالت التقارير أن وزير الداخلية لا يعلم شيئا عن هذه المؤامرة وطلبت التقارير النور الاخضر للمخابرات ، للتحرك بحرية للقضاء على المؤامرة ، فان وزير الداخلية وكل أجهزة المباحث العامة « نايمين في العسل » !

وكان الوقت ضسيقا ، ورأس عبد النــاصر مزدحمة بهموم اليمن ، فسافر وقد تحركت في نفسه الوساوس تجاه وزير داخليته وجهاز.

ولما عاد عبد الناصر من جدة ٠٠٠ لا حقته تقارير المخابرات بأن وزير الداخلية عبد العظيم فهمى « غير متعاون » معها ، وأنه كان يهرب بعض المتهمين الأخوانيين المطلوب القبض عليهم ٠

وبلغ من ارتفاع درجة حرارة شكوى المخابرات من وزير الداخلية ان الرئيس الراحل رأى الوزير في استقباله في أثناء عودته من رحلة له ٠٠ وكان مع الرئيس السيدة الجليلة قرينته ٠٠ واذا به يتركها جانبا ، ويشبح عن كل المستقبلين ، ويأخذ وزير الداخلية من ذراعه من صفوف المستقبلين ، وفيهم وزراء وسفراء ، ويسير به الى الحلف ويهمس له :

ـ أيه اللي انت عامله ده يا عبــد العظيم ؟ • المخابرات بتقول أنك بنهرب المتهمين المطلوب القبض عليهم •

فقال الوزير : هذا كلام جزاؤه السيجن وليس العتاب يا سيادة الرئيس ٠٠ اذا كان صادقا ٠

قال الرئیس الراحل : حین أراك واسستمع الیك تزول فی نفسی الشكوی ، ولكن ما الذی یجمل المخابرات تقول ما تقول ؟

ولم يجرؤ عبد العظيم فهمى على أن يواجه الرئيس الراحل بأن صلاح نصر وشمس بدران يرسمان خطة لحصاره أو احتوائه ، واقناعه بالاعتماد عليهما مائة في المائة .

وانما كان كل ما فتح الله به عليه هو أن قال: يا سيادة الرئيس ٠٠ المخابرات احيانا تطلب منى لبن العصفور فأحضره ، ولكن بشرط أن تعطينى الوقت الكافى ، تصور يا سيادة الرئيس أنهم دأبوا على ان يرسلوا لى فى الساعة الثالثة صباحا كشوفا باسماء اشخاص مطلوب اعتقالهم على أن يتم هذا الاعتقال والتسليم فى ادارة المخابرات قبل السابعة صباحا ٠٠ وأحيانا يكون هذا مستحيلامن الناحية الزمنية البحتة ٠ فبعض هؤلاء المطلوبين غيروا عناوينهم عشر مرات على الأقل ، وبعضهم مات ، وبعضهم هاجر من سنين ، وفي • فكيف أذهب فى الثالثة صباحا مثلا الى السعودية لاحضر متهما مطلوبا وأعود به قبل السابعة صباحا الى المخابرات العامة ؟

فقال الرئيس الراحل معلش يا عبد العظيم شد حيلك .

وطار عبد العظيم فهمى من وزارة الداخلية بعد أقل من شهر من هذا الحديث • وبعدها طار الى بودابست سفيرا لمصر في المجر •

#### عبد الناصر رفض النظام الامريكي

وفى الحقيقة فان الصراع السرى لا ستيلاء جهاز المخابرات على جهاز وزارة الداخلية المصرى بدأ بعد ميلاد الثورة المصرية بشهرين •

خلال هذين الشهرين ألفي البوليس السياسي ، وهو البوليس المختص بالقضايا السياسية • بعد ما نسب اليه من أهوال وتعذيب في عهد ما قبل الثورة و وبعد شهرين اكتشفت الثورة أنه لا يوجد نظام في العالم ، سواء كانت ينتمي الى الشرق أو الغرب ، يخلو من مثل هذا الجهاز و فأعادت انشاءه باسم و المباحث العامة ، و وسكلته أول الأمر من ضباط بوليس معظمهم من الأخوان المسلمين و الأمر الذي عزز يقين الناس بالانتماء الاخواني لجمال عبد الناصر ولكن بعد شهرين أخرين شتت الجهاز الجديد، وتكون مكانه جهاز مباحث عامة جديد تماما برئاسة عبد العظيم فهمي ، الذي كان مجرد ضابط بوليس شاب حتى ذلك الوقت ، أمضي مدة خدمته كلها في القاهرة ، وهذا ما لم يحدث لاى ضابط بوليس آخر في التاريخ و

وكان معروفا عن عبد العظيم فهمى أنه جاد و ه كشر ، ، ولا يستسيغ المزاح ، وليسسبت له هوايات الا الذهاب الى مكتبه فى الصسباح الباكر ، والانصراف بعد منتصف الليل ، وكان عبد العظيم فهمى وقنها برتبة ه قائمقام .. أى عقيد ، ، واكتشف ان الجيش انشسا فريقا من رجال المخابرات يراقبون جهسازه علنا من حجرة مجاورة ، وكان أكبر رجال المخابرات برتبة يوزباشى « نقيب » ، ولكنه كان يملك من السلطات ما يجعله المتخابرات برتبة يوزباشى « نقيب » ، ولكنه كان يملك من السلطات ما يجعله يستدعى ضباط بوليس أكبر منه رتبة بدون استئذان رئيس الجهاز الأعلى ه عبد العظيم فهمى » ، الذى رقى الى رتبة اللواء بعدها بقليل ،

وما لبت هذه المجموعة من ضباط المخابرات ، وكان اسمها « جهاز التحريات » ، أن تقدمت بمشروع ادماج المباحث العامة في المخابرات العامة ، بحيث يتحول جهاز البوليس الى مجرد ادارة في يد رجال المخابرات ، وقالوا أن هسذا هو النسسق السسائد في جهاز الاستخبارات الاتحادي في أمريكا В I الم ان عبد العظيم فهمي يقول أنه اكتشف في أمناه طرح المشروع للنقاش داخل معجلس قيادة الثورة ان ضابط المخابرات « جندوا » بعض ضباط المباحث ليكونوا عينا عليه وعلى جهازه ، فطلب موعدا لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر وقال له : يا سيادة الرئيس ، لماكما تضعون البيض كله في سلة واحدة ؟ وما هي مصلحة النظام في أن يستمد على عين واحدة ليراقب ما يبحدق به وباللاد من اخطار ؟

واقتنع عبدالناصر بالفكرة ، ولم يمل الى الأخذ بنظامالأمن الأمريكي. وأصدر تعليماته بأن يبقى جهاز المباحث البوليسي وجهاز المخابرات العامة منفصلين .

وفيما بعد استحدثت أجهزة رقابية أخرى ، مثل مخابرات رئاسة الجمهورية ، وهو جهاز مستقل تماما عن المخابرات العامة .

وكانت وجهة نظر عبد الناصر في هذا التعدد في الأجهزة أنه يضمن العدالة عن طريق مضاهاة ومقارنة ومطابقة المعلومات المتجمعة لدى كل جهاز عن مسألة بذاتها •

ولكن سرعان ما خاضت هذه الأجهزة حربا ضارية ضد بعضها البعض ، وفي الوقت نفسه فانها جميعا تبارت في جمع المعلومات في كل الاتجاهات وبلا هدف في كثير من الأحوال غير التنافس في معرفة كل ما يمكن عن كل الناس ، وشاع نوع من الاهتمام الخاص بجمع كل ما يمكن جمعه عن « النقط الضعيفة ، والنزوات الخاصة لجميع الشخصيات بلا استثناء ه

وقد حدث أن وقع جهاز المباحث ذات يوم على خبر يقول ان بوليس الآداب قرر عمل كمين لشقة خاصة يملكها كاتب رواني كبير ، ويتردد عليها صديق روائي آخر ، لأن هذا الصديق كان يجدد شقته ويغير ديكورها ٥٠ فما كان من وزير الداخلية ألا أن أبلغ هذا الحبر الى المشير عبد الحكيم عامر وسأله: هل يترك الأمور تجرى في اعنتها ، ويترك بوليس الأداب يدبر الكمين ويقبض على الروائيين والبنات الصغار اللواتي في عمر الزهور وينتمين الى ناد ارستقراطي معروف ؟ فطلب اليه المشير أن ينذر الروائيين بالكمين ، حتى يأخذا حذرهما ، وكانت حجة المشير في ذلك أن اسمى الروائيين المسروفين مرتبط بالنظام ، وعلى الرغم من أن النظام غير مستول عن السلوك الشدخصي الحاص بالأفراد ، الا ان أصداء الحادث ستنعكس بلا شك على هية البلد ونظامها ، وكان المشير يتمنى ان يقع أحد الروائيين فقط في الكمين ، ولكن لما كان الأثنان يترددان مما ، فقد أصدر الروائيين فقط في الكمين ، ولكن لما كان الأثنان يترددان مما ، فقد أصدر أمرا بالاغضاء عنهما ، و ونجا أحدهما اكراما لسون الآخر ،

#### آخر لقطسة!

لم تكن هذه الاهتمامات بالطبع في ذهن جمال عبد الناصر عندما قرر أن تتعدد أجهزة الأمن السرية ، ولكن هذا هو ما أنتهى اليه الاغراق في المنافسة بينها ، وما جعل الأسرار الشخصية حتى لأفراد جهاز الأمن انفسهم عرضه للتجسس من جانب الأجهزة المنافسة .

ومن هنا كان اعتماد عبد الناصر المتزايد على بريد المواطنين ، لكى يطمئن الى صدق ما يبلغه ٠٠ خاصمة فيما يتعلق باتجاهات الرأى العام ، وموقف الجماهير من الأحداث السياسية ، وقد رأينا ، في الفصل السابق ، فيف انشأ لهذا البريد ادارة خاصمة ، وعهد بهما الى محمود الجيار لثقته الكاملة به ٠

وقد كان لابد من رسم هذه الصورة لصراع الأجهزة ، تفسيرا لما جاء فى الحلقة السابقة . أما الآن ... فيمكن ان نواصل روايتنا لمزيد من الأسرار الشنخصية ، والأكثر أهمية ، لجمال عبد الناصر .

ونختم هذه السطور بحادث درامي أخير \*\*\* من حوادث الصراع الذي كان بين المباحث والمخابرات \*

حدث أن كان « صلاح » نجل عبد العظيم فهمى فى أوائل الستينات ملحقا ديبلوماسيا بالسفارة المصرية بجنيف » وأنيط به سرا أن يتولى نقل تبرعات الجزائريين المقيمين بأوروبا وغيرهم من مستجعى ومعولى الثورة الجزائرية الى مقر قيادة هيئة التحرير الجزائرية فى القاهرة ، وقام فعلا بنقل ثمانية عشر مليونا من الدولارات على ثلاث دفعات ، ، واذا بفتحى الديب الذى كان وكيلا للمخايرات يوقظ وزير الداخلية فى منتصف ذات ليلة ليقول له انه اكتشف أن هناك عشرين دولارا ناقصة من الدفعة الأخيرة التي نقلها أبنه صلاح ، وقدرها ستة ملايين دولار!

ولم يصدق عبد العظيم فهمى أذنيه ، وعاد يسأل وكيل المخابرات : ــ سيادتك قلت عشرين ألف دولار ؟

فقال وكنل المخابرات :

\_ لا ٠٠ بل عشرين دولارا فقط!

فعاد عبد العظيم فهمي يسأله:

\_ هل عددت النقود جيدا ؟

قال وكيل المخابرات : نعم •

فعاد عبد العظیم فهمی یقول له : ومن أجل عشرین دولارا ض من ستة ملایین دولار توقظنی من النوم ؟

قال وكيل المخابرات: المسألة مسألة مبدأ ٠

### النصلالابع

- اتفق الأدبعة على عزل عبد الناصر
- ب رسالة من عبد الناصر : ساقطع السنتكم ! ب
- ع قرش من البغدادي مقابل اثنا عشر جنيها!

عاش جمال عبد الناصر حياته \_ منذ نجاح ثورة يوليو \_ أسير حلم مستحيل !

كان يقرأ أن الثورات تأكل أبناءها • فكان حلمه أن تتمرد ثورة ٢٣ على القانون ، فلا تأكل أحدا من الذين قاموا بها • • مهما شب بينهم من خلاف •

ولكن اصراره على تحقيق هذا الحكم كلفه غاليا •

مكذا يقول لنا رجل عبد الناصر ، وظله ، وموضع سرم ، وخرزته الزرقاء التي كان يتفاءل بها : محمود الجيار •

يقول الجياد :

وكان قد حدد فترة الانتقال بعد الثورة بثلاث سنوات و أعلن أنه بعدها ستسمتع مصر بدستور ديمقراطي و ولكن الفترة امتدت عاما آخر ( بعد ١٩٥٥ ) يسبب المعارك التي خاضتها البلاد ٥٠ خاصسة ضد حلف بغداد الاستعماري و

وبدأ عبد الناصر يستعد لتزويد مصر بالدستور الموعود •

بدأ يقرأ كل ما يتعلق بالقضايا الدستورية في مصر والحارج • وكانت هذه من سماته المميزة منذ تولى الحكم : أن يقرأ بافراط •

وطلب من مكتبه أن يزوده بالنصوص الكاملة لمعظم دساتير العالم ، شرقا وغربا ، وعندما فرغ من الاطلاع عليها ، طلب أن تطبع نسبخ منها جميعا ، وتوزع على كافة الضباط الاحرار ، والوزراء ، حتى يمكنهم على أساسها المشاركة في وضع الدستور المصرى الجديد ٠٠٠ أول دستور بعد نورة يوليو ٠

لكن عبد الناصر كان رجلا عمليا أيضا ٠

ففى نفس الوقت كان يفكر فى الطريقة التى سيمارس بها الضباط الاحران رسالتهم فى ظل الوضع الديمقراطى القادم •

ان السلطة ، بمقتضى الدستور ، ستصبح كلها لمجلس الأمة • ولن يعود الضباط يمارسون السلطة المطلقة التي تمتعوا بها منذ عام ١٩٥٧ •

ولكى تستمر الثورة يحب أن يكونوا قادرين على مواصلتها من داخل المجلس ٥٥ لامن مكاتبهم في القوات المسلحة •

ولهذا بدأ عبد الناصر عملية فريدة من نوعها : عملية اعداد بعض الضباط الثوار لدخول معترك الحياة السياسية المدنية •

وكانت طريقته بالغة الساطة •

اتصل بالضباط الذين يعرف أنهم أكثر ميلا للعمل السياسي ، وأقدر على النجاح فيه وطلب منهم أن يتركوا مواقعهم في الجهاز العسكري

الحاكم • • ويخوضوا معترك الانتخابات التي ستجرى لأول مجلس للأمة ، ويمارسوا السلطة من مقاعده •

وكان بين الذين اختارهم لهذه التجربة الديمقراطية عبد اللطيف بغدادى • وكان أمله كبيرا في أن تنجح التجربة على يديه •

ولكن • • تأتى الرياح أحيانا بما لا تشتهي السفن!

#### اول رفض للديمقراطية!

من البداية كان يبدو أن الذين تعودوا أن يحكموا بالسلطة المطلقة • دون رقابة من أحد ، لن يقبلوا بسهولة أن يرضخوا لرقابة •

ولكن عبد الناصر كان يأمل ، أو يحلم ، بأن يتعودوا الأسلوب

وكانت له قبل ذلك تجربة ، رواها الرئيس السادات في كتاب ، أسراد ثورة يوليو ، ٠٠ عندما صوت مجلس الثورة مع فرض نظام ديكتاتورى . فقدم عبد الناصر استقالته وترك الاجتماع ٠ وتداول المجلس في غيابه ، وقرر النزول على رأيه ، وذهب يدعوه ان يعود ويحكم ممهم بطريقة ديمقراطية ٠

لكن ذلك كان في أيام الثورة الأولى ، أما الآن فقد تغير كثيرون من زملاء عبد الناصر •• بعد ان ذاقوا حلاوة السلطة المطلقة •

وجاء أول اختيار ، في أول مجلس للأمة ، عندما وقع أول صدام بين المجلس وبين كمال الدين حسين ٠

كان كمال الدين حسين وزيرا للتعليم •• ووقع الصدام حول قضية السماح بالانتساب للمجامعة • وأصدر المجلس قراره ضد رأى الوزير •

وكان لهذا الحادث ضجة ، لأنها كانت أول مرة منذ ٧٣ يوليو تفوز فيها الديمقراطية على عضو بمجلس الثورة • كان عبد الناصر جادا في اقامة نظام ديمقراطي في مصر • وكان بطبيعته يستكشف قبل قرار ، آراء مختلف المستويات التي تتعامل معه •

وكان للضعبة سبب آخر ، شخصى جدا ، يتعلق بكمال الدين حسين نفسه فقد ساوره الشك في أن النواب الذين أثاروا المناقشبة يتزعمهم محمود القاضى ، وكان هسذا النائب قد سسبق أن حارب والد كمال حسين مى الانتخابات ، وفاز عليه بأغلبية كبيرة •

وفى العالم كله تقع كثيرا أمثال هذه الحوادث ريترتب عليها حزازات تسوى بعد حين ، أو تستمر الى آخر الدهر ، ولكن المسألة فى مصر ، وفى ذلك الوقت بالذات ، كانت تختلف ، ، فكمال حسيين كان وقتهسا فوق المناقشة ، ، وكان غير مقبول ـ من وجهة نظره ـ ان يرضخ لأية سلطة ، ولو كانت سلطة مجلس الأمة ، فما بالك اذا كان الذى حرك هذه السلطة ضده لجل سبق أن تحداه شبخضيا ، وأسقط والده فى الانتخابات ؟

ولىت هذا كان كل شيء ٠

ففى نفس الوقت كانت هناك قضية أخرى ، أكثر تعقيدا تفرض نفسها على مجلس الأمة الوليد • • وتتحدى هذه المرة رئيس المجلس نفســـــ : عبد اللطيف بغدادى !

نمثلت هذه القضية في استجواب قدمه النائب « سيد جلال » حول مشروع مديرية التحرير ٠٠ والذي كان مسئولا عنه مجدي حسنين ٠

وقيل أيامها ان الذي دفع سيد جلال الى تقديم هذا الاستجواب كان رئيس المجلس ، عبد اللطيف بغدادي ٠٠ وقد لا يكون هذا صحيحا ٠٠ ولكن الرأى العام في المجلس كان يشمسم ان بغدادي عاطف على همذا الاستجواب ٠

لاذا ؟

كان محدى حسنين واحدا من ضباط الصف الثاني في تنظيم الضباط

الأحرار ، ومعه اثنان آخران من ضباط الصف الثاني ممن تعاملوا مع رجال مجلس الثوره بشيء من الندية والزمالة والحرية ، الشيء الذي أصبح تقيلا عند بعض اعضاء مجلس الثورة ، مما أثار كثيرا من النقد بين الضباط الاحرار من رجال الصف الثاني، وكان مع مجدى حسنين زملاه الطحاوى وطعيمة، وصاروا يوجهون النقد للبغدادى علانية وبين النواب ،

وعندما طرحت المناقشة فى سؤال عن ادارة مديرية التحرير وتكاليفها، كان مطلوبا ادانة مجدى حسنين لسوء ادارته ، ولسبب آخر هو تعييه لثلاثة أعضاء بالمجلس مستشارين بمديرية التحرير من بينهم محمود القاضى أيضا فتلاقت وجهات نظر البغدادى مع كمال حسين وكلاهما لديه الرغبة فى التخلص من الأربعة ، وأشاعوا أن عبد الناصر يؤيد هذا الاتجاء ،

وكنت ممن اختارهم عبد الناصر للعمل السياسي • وجاء نواب البحيرة يتحققون من صدق هذه الاشاعة فنفيت أن يكون عبد الناصر يوافق على اللجلس •

وفعلا ، رویت لعبد الناصر ما رأیت ، فأیدنی فیما قلت ، وتأكدت مرة أخرى من أن ما یعنیه هو نجاح التجربة الدیمقراطبة التی بدأها ، ولو كان ثمن ذلك صدور قرارات على غیر هواء ، وعلى غیر اقتناعه ،

وعندما جاء موعد التصويت على الاستجواب ٠٠ كانت النتيجة مفاجأة : فقد فاز مجدى حسنين بتأييد ساحق في المجلس ، وفشل الاستجواب فشبلا ذريعا ٠

ومن هنا ٠٠ بدأت المتاعب ا

#### زكريا ٠٠٠ الرفض الثالث

كانت هذه أول تجربة عملية للحكم الديمقراطي في مصر بعد الثورة ٠٠ وعليها كان يتوقف مستقبل التجربة كلها ٠

ولو أن كلا من كمال حسين وعبد اللطيف بغدادى قبلا الهزيمة بروح ديمقراطية لما تعثرت التجربة ٠ . ولهذا ، ما كاد المجلس يعقد جلسته التالية حتى قلبا المائدة عليه •• وعلى الديمقراطية !

قرأ عبد اللطيف بغدادى ، باعتباره رئيس المجلس ، رسالة تلقاها من كمال حسين . و يعلن فيها استقالته . و أعلن ان لديه هو أأيضا رسالة يريد أن يقرأها على المجلس وطلب أنور السادات الذى كانوكيلا للمجلس وقتها \_ ان يتولى رئاسة الجلسة . وحتى يتمكن هو من تلاوة رسالته .

وأحس النواب الذين كانوا ضباطا ، والذين تركوا الجيش لممارسة الحياة السياسية بأن بغدادى سيعلن استقالته أيضًا • فبدأوا يثيرون ضبجيجا ، ويعرقلون متحاولة بغدادى لقراءة الرسالة التي أعلن عنها •

وأثار هذا غضب عبد اللطيف بغدادى ، فترك قاعة المجلس وانصرف • وهنا نترك للحيار أن يروى ما حدث :

«أسرعت أجرى وراء بغدادى وهو متجه الى مكتبه فى مجلس الأمة ، ودخلت وراء، ففوجئت بأن زكريا محيى الدين هناك ٠٠ وفوجئت به يسألنى : رايح فين ؟

قالت له: رايح أكلم رئيس المجلس ٠

وبدأت محاورة لا أنساها بيني وبين عبد اللطيف بغدادي ٠

قالت له:

ــ لا يمكن أن ينتهى الأمر برجال الثورة الى شيء كهذا • ولا أتصور ان تكون هذه نتيجة أول تجربة ديمقراطية •

قال:

ــ ولا يمكن ان ينتهى الأمر بتحريض مجدى والطحاوى وطعيمة للنيل منى ، والطعن فى هذا هنا وهناك •

واذا بزكريا محيى الدين يقول له :

\_ وهو أنت بس ؟ ما أنا كمان بيهاجموني •

كان واضحا أنه ، بدلا من أن يهدئه ، يتعمد اثارته ••

وواصلت حديثي الى بغدادي أقول له:

ــ أتحدى أن يكون عبد الناصر قد حرض مجدى والطحاوى وطعيمة عليك ٠٠ بل اتحدى من يقول أن عبد الناصر لم يأمرهم بالكف عن هذا الهجوم ٠

ولم أكن أكذب وأنا أقول ذلك •

فقد سبق في أحدى جلسات مجلس الأمة أن كان مقعدى أمام معجدى والطحاوى وطعيمة • وسمعتهم يهاجمون بغدادى رئيس المجلس ، طول الوقت • ساءنى ذلك • • خاصسة وأننا في أول تجربة نعمل فيها خارج تنظيم الضباط الاحرار ونمارس فيها العمل السياسي في أطار الدستور • • ومن مصلحتنا جميعا ، بل من مصلحة مصر كلها ، أن تنجح الديمقراطية •

ويومها رويت لعبد الناصر ما حدث ، كعاداني ٠٠ فقد <sup>ا</sup>كنت لا أخفى عنه شمًا ٠

واسستاء عبد الناصر أيضا ، وكان موجودا في ذلك الوقت صلاح دسوقي ٠٠ فقال عبد الناصر لي :

ا ذهب مع صلاح الآن ٠٠ وقابلهم ٠٠ وقل لهم اننى آمرهم بأن يكفوا ألسنتهم عن بغدادى ٠٠ والا قانى سأقطعها !

ولم يكن في هذا التعبير أساءة كما قد يبدو للوهلة الأولى • فعبد الناصر كان مدرسا في كلية أركان الحرب ، ويملك أن يعنف هذا الجيلة من الشبان الذين يعتبرهم أخوته الأصغر ، ويعلم أنهم سيحترمون توجيهه •

تذكرت هذه القصية وأنا أحاول أن اهدىء غضب عبد اللطيفة بغدادى • وقلت له: ولكن كلاهما كان قد اعتداد ممارسة السلطة اله أو نصف اله ٠

ـ ليس صحيحا أن عبد الناصر هو الذي يحرضهم ضدك وفي قاعة المجلس الآن صلاح دسوقي ، وهو صديقك ومن انصارك • اطلبه وأسأله عن الرسالة الشفوية التي كلف معي بابلاغها الى الذين يهاجمونك •

ورويت له ملخص الرسالة • فيدأ يهدأ •

ثم النفت الى زكريا محيى الدين قائلا :

ــ ما تیجی نتندی عندی سوا •

قال زكريا :

ــ لا •• أنا تعبان •• رايح أنام •

فانتهرت الفرصة بوقلت ليغدادي :

ــ أنا أجى معاك •

ولم أكن اتوقع وقتها ما حدث بعد ذلك ؟

وفجأة خطر في ذهني خاطر ٠

قلت له:

سه ان عبد الناصر يتابع دائما جلسات مجلس الأمة من خلال خط تليفونى بمكتبه بالمنزل ولا أريد أن ينام وهو متألم مما حدث •• فما رأيك لو مررت عليه الآن ••• وغسلت ما في نفسه ؟

فتردد بغدادی بعض الوقت ، ولکنی ألححت علیه الی أن وافق ٠٠ واتجهت السیارة بنا الی بیت عبد الناصر ٠

وفي الطريق خطر لي خاطر آخر:

وضعت يدى فى جيبى ، فوجدت ان كل ما معى ١٧ جنيها فقلت لعبد اللطف بغدادى :

ــ ما رأیك فی رهان بمبلغ ۱۲ جنیها من جانبی ، وقرش واحد من جانبک •

\_ على ماذا ؟

\_ على أننا سنجد زكريا محيى الدين الآن عند عبد الناصر • قال النغدادي :

ـ. یا راجل حرام علیك •• زكریا راح بتهم علشان ینام ••

قلت:

\_ فى هذه الحالة تكسب ١٢ جنيها ٠٠ ألا يسرك أن تكسب هذا المبلغ ؟

وضحك بغدادى لأول مرة منذ غادرنا مجلس الأمة وقبل الرهان • ووصلنا الى بت عبد الناصر •

واذا بنا نمجد سيارة زكريا بالفعل في فناء البيت!

واحتقن أوجه عبد اللطيف بغدادى ٠٠ وصدر عنه تعليق ينبىء عن خيبة أمل فادحة ٠

وتركت بغدادى فى حجرة الانتظــــار • ودخلت أخبر عبد الناصر بقدومه •••• فوجدت معه زكريا •

وأمر عبد الناصر بأن يدخل فورا عبد اللطيف بغدادى ، فخرجت وعدت به ۰۰۰۰ وتركت الثلاثة معا ٠

ولكن هذه لم تكن نهاية القصة •

### الاتفاق الرباعي على عزل عبد الناصر!

كان محمود الجيار يشعر أن في الأمر شيئًا لم يتضبح بعد •

وكان عبد الناصر قد لمح • بذكائه • ان لديه شيئا بريد ان يقوله • فطلب اليه ان ينتظر في البيت • ولا ينصرف •

وانتظر الجيار الى أن خرج زكريا وعبد اللطيف · ثم استدعاه عبد الناصر وسأله:

\_ ماذا كنت تريد أن تقول ؟

فروى الجيار له ما حدث عندما رأى عبد اللطيف سيارة زكريا ، وكيف فوجىء ٠٠٠٠ وعلق تعليقا جارحا ، وأضاف الجيار :

\_ ولو تركتني وقتا كافيا مع بغدادي لعرفت منه السر •

ولكن عندى أحساسا بأنه كان بينهما تدبير ما ، ولو تركت لى الفرصة لعرفت هذا التدبير •

فقال عد الناصر:

۔ لا تدع الشكوك تعبث بك ، ومع ذلك ، لا مانع من أن تعجاول ، اذهب الى بغدادى غدا ، وخذ معك « صلاح دسوقى » وأعرف منه القصية كلها •

ونترك هنا محمود الجيار يواصل الرواية :

قال : قرش آیه ؟

قلت : قرش الرهان • هل نسبت • لقد جبَّت نخصيصا الأطالبك به ا

فضيحك بغدادي طويلا .

ثهم قال لي :

ـ لا أدرى كيف استدرجتني الى الكلام ٠٠

ولكنه على عكس ما يوحى رده ، كان مستعد للكلام .

وكان يعرف اننى لابد سأبلغ عبد الناصر ، ولكنه برغم ذلك لم يخف شــيئا ٠

قال باینجاز أنه اجتمع مع زكریا محیى الدین ، وكمال حسین ، وزمیل رابع ، وإنناقشوا معا فى أن عبد الناصر لم یعد یستشیرهم أو یشركهم فى شىء بعد وجود دستور مجلس نیابى منتخب .

واتفقوا على عزله!

ومن هنا بدأت حكاية مجلس الأمة • واستقالة كمال حسين وبندادى • فقلت لندادى :

ـ أنت تعلم طبعـا اننى لابد أن أبلغ الرئيس بهـنا الكلام • فلم لا تذهب انت اليه • وتبلغه به من جانبك ؟

ووافق بغدادى ، تهضت على الفور واتصلت بمحمد أحمد وطلبت منه ابلاغ عبد الناصر وتم اللقاء بينهما فعلا • في نفس اليوم •

وفوجىء عبد الناصر بما سمع من بغدادى • وأرسل يستدعى الثلاثة الآخرين : كمال حسين • وزكريا محيى الدين والعضو الآخر من مجلس الثورة •

وأجرى مع الجميع تحقيقا تأكد فيه صدق ما قال بغدادى • فأمرهم بتقديم استقالتهم •

#### الساومية!

ولكن مد هل قدموها فعلا ؟ وهل قبلها ؟

ولو فعل ذلك لتغير وجه التاريخ الديمقراطي لثورة يوليو ، ولتأكدت سلطة النواب على سلطة انصاف الآلهة من الضباط الحاكمين •

ولكن ٠٠٠

كانت تنجرى وقتها مفاوضات الوحدة مع سوريا • فأضمر ــ بدلا من اقالتهم ــ ان يعين كلا منهم «وزيرا مركزيا» في حكومة الدولة الموحدة الجديدة ،ويضع تحت كل منهم وزيرين تنفيذيين ، يتمتعان بالسلطة الفعلية •

وبهذا لا اتكون الثورة قد اكلت هؤلاء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على اكفهم معه • وتكون في نفس الوقت قد تحررت من ولعهم بالسلطة المطلقة • وخطرهم على مستقبلها الديمقراطي •

ولكى يحمى التجربة الديمقراطية ، عمل ان يتولى رئاسة المجلس النيابى بعد الوحدة أنور السادات ، بدلا من عبد اللطيف البغدادى • لانه كان يعرف ان السادات لن يعرقل التجربة ، وانما سيتحمس لها ويحسيها •

انتهی کلام محمود الجیار ۰

وواضيح أنه قد بدأت المؤامرة على الحياة الدستورية منذ البدايات الأولى التجربتها الأولى •

واضيح أيضا أن أول صدام لها ، وأول رفض لها ، كان أأبطاله نفس الذين يدعون البسوم أنهم اختلفوا مع عبد الناصر بسسبب ديكتاتوريته وديمقراطيتهم •

## الغصل لخامس

- عل أمر كمال حسين بقصف اذاعة حلب!
  - عبد الناصر في حرب الانفصال السوري
- ب من اللى ذهب الى السينما مساء يوم الانقلاب

لم يكن ذلك الصباح كأى صباح سبق فى حياة عبد الناصر! ولم يكن كذلك فى حياة محمود الجيار أيضا • ويكفى أنه كان أول صباح يستيقظ فيه عبد الناصر قبله!

كان التاريخ : ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ ٠

وكان يوم جمعه • والجيار كعادته كل أسبوع مى قريته « الاخماس » بمحافظة البحيرة • وعندما استيقظ وجد ساعته واقفة • ففتح الراديو ليعرف الساعة • • واذا به يسمع جمال عبد الناصر!

ونثرك الجيار يروى القصة •

كانت مفاجأة بلا جدال أن اسمع عبد الناصر يذيع خطابا في الساعة السابعة صباحا!

وتصورت في البداية أنه خطاب قديم ، يذيعه برنامج «أخى المواطن، • ولكنى تذكرت أن هذا البرنامج يذاع بعد الظهر •

ثم أن الكلام كان جديدا ، ويتعلق بحادث يبدوا أنه جديد · ومضى بعض الوقت قبل ان اكتشف طبيعة هذا الحادث ·

لقد وقع انقلاب على الوحدة في سوريا !

وقفزت من فراشى ، الى ســـيارتى ، الى القـــاهرة ، وأنا بالجــلابية والشبشب ، ومضيت أتابع من راديو السيارة ما تذيع القاهرة ، وما تذيع بيانات دمشق .

فقبل شهرين كانت تتكاثر التقارير التى تنبىء بوجود تدبير ما ضد الوحدة ، وكان مفهوما ان هذا التدبير يجرى داخل الجيش ، وفى تلك الأيام كان يملك السلطة السياسية فى سوريا من يملك فرض أمر واقع عسكرى فى جيشها ، ولهذا حرص عبد الناصر على ان يضم الى وزارة الوحدة أكثر الضباط السوريين نشباطا سياسيا أو حزبيا فى الجيش ، ليكونوا مستولين أمام الرأى العام ، ويضمن استقرار الوحدة ذاتها ،

ومع ذلك • • هاوو الانقلاب يتم على الوحدة • كيف ؟ ومن اين جاءت الضربة ؟

كانت دمشق وقتها تذيع البيان رقم ٥ ، الذي يقول انه بعد قليل سينديع الشيد عبد الحكيم عامر بيانا يعلن فيه عودة الهدوء واستقرار الأوضاع ٠

وما كدت ادخل على عبد الناصر ، وهو يستمع الى البيان ، حتى أمرنى ان أطلب له المشير فورا على التليفون اللاسلكى ، ولسبب ما كان قادة الانقلاب لم يتنبهوا الى هذا التليفون ، ولم يقطعوا ارساله .

وتم الاتصال فورا بين عبد الناصر في القاهرة ، والمشير عامر في مبنى القيادة في دمشق .

وبادره عبد الناصر قائلا : ما هذا الذي سمعت يا عبد الحكيم ؟ هل صحيح أنك ستذيع بيانا بعودة الهدوء ؟

وأنصت عبد الناصر الى رد المشير ثم قال:

\_ اوعى تعمل كده!

ولم أسمع بالطبع ماذا قال المشير • ولكن عبد الناصر عاد يقول :

اذا كانوا جادين حقا ١٠ أطلب منهم أن يعودوا أولا الى تكناتهم ١٠ والا ٠ فلن تعود تملك معهم شيئا ٠ ان اى بيان ستصدره الآن سيخدمهم ٠ لا تدعهم يكررون معك ما فعلناه نبحن مع الملك فاروق ! (كان ضباط يوليو قد خدعوا الملك في أول حركتهم بمطالب معتدلة ، جعلته يسلم بها ، قبل ان يفصحوا عن هدفهم الحقيقي ويأمروه بالتنازل عن العرش ومغادرة الملاد ) ٠

وأضاف عبد الناصر ان تنتهي المكالة :

ــ لا تخف ، ولا تساوم • ونحن الآن نحرك قواتنا • .

وانصرف عبد الناصر بعد ذلك يتمم ما كان قد شرع فيه ٠

كان يعد أمر العمليات للقوات التي قرر تحريكها الى سوريا ، لحماية الدولة الموحدة من التمرد الانفصالي الذي بدأ فيها .

وكاتت العملية كما خطط لها تتضمن تنحرك الجيش والأسطول •

وجاحت الانساء أنساء ذلك بأن « حلب ، ما تزال صامدة لمؤامرة الانفصال • وما دامت حلب صامدة ، فاللاذقية لابد ان تكون صامدة أيضا • فالمدينتان تتبعان منطقة عسكرية واحدة • واللاذقية هي الميناء الذي سيستقبل قواتنا المحمولة بالبحر أو بالجو •

وعندئذ قلت لعبد الناصر:

- ان قوات اللاذقية لا تعرف طبعا اننا سننجدها بفوات من عندنا . وقد تستسلم فحياًة تنحت أية ظروف ، ولهذا ينجب أن نبعث اليها فورا بمن . يبلغها بتحركنا ، حتى تواصل الصعود ،

واقترحنا ان اذِهب أنا لابلاغ هذه الرسالة ٠

وافا يعبد الناصر 'يقول لى :

۔ لا •• سأبعث اليهم بعبد المحسن أبو النوار ، ( وذلك لانه كان يعمل مساعدا لقائد الحيش السورى ، وأبعد من هناك بعد محاولات بعض خباط الحيش السورى تشويه موقفه ) أما أنت ، فانتظر حتى تذهب معى !

وذهلت •

لم أكن أعرف أنه ينوى الذهاب الى عرين الانقلاب ولكن هذا كان قراره •

كاس خطته ان تهبط قواتنا هناك، وبعدها مباشرة يهبط هو ، ويحوض المعركه مستندا الى الشعب السورى !

وم الاتصال فورا بعبد المحسن أبو النور • ﴿

وكانت الأوامر تقضى بأن يصحب كتيبة من قوات الصاعقة ويهبط مها في اللاذقية وينضم الى القوات الصامدة هناك •

وأسرعت أبلغ الأوامر الى عبد المحسن • وكانت الساعة حوالى الحادية عشرة صباحا • وذكرته بأنه يجب أن يصل قبل آخر ضوء • • لأن مطار اللاذقية لا يصلح لأى هبوط بعد غروب الشمس •

ومضى عبد المحسن يعد نفسه • والقوات التى سيهبط بها ، بينما قرر عبد الناصر أن يعود إلى البيت • وتم تحويل اللاسلكى الى مكتبه هناك •

وفى هذه الساعات كان كمال حسين هو الوحيد الذى جاء وانضم الى عبد الناصر ، ومضى يتابع معه تطورات الموقف •

واذا بمفاجأة تقع ، وتقلب الموقف رأسا على عقب !

كانت المفاجأة هي عودة عبد المحسن أبو النور ، دون ان يهبط في مطار اللاذقية !

كيف حدث هذا؟

قال بساطة أنه وصل بعد آخر ضوء ، ولم يعد ممكنا ان يهبط • والطائرات الأخرى التي تحمل قوات الصاعقة ؟

قال ان واحدة منها نزل جنودها بالبارشوت ، ولا يعرف شيئا عن الماقيات !

وبعد قليل ، فوجئت بعبد الناصر يستدعيني ويقول لى : ــ عبد الحكيم قادم • قد يصل في السابعة أو بعدها بقليل • اذهب مع كمال حسين وانتظراء في المطار • كمال حسين وانتظراء في المطار • وفي المطار كان المشهد مثيرا • نزل عبد الحكيم في حالة واضحة من العصبية والذهول ، وأخرج من جبيه مسدسا واعطاء لي .

وأراد كمال حسين أن يأخذ منى المسدس ، فقال له المشير :

ــ تأخذه تعمل بيه أيه ؟ ده مزرجن !

كانت احدى الرصاصات محشوة في الماسورة ، لم تنطلق ولم أعرف حتى الآن متى حاول المشير اطلاقها ، ولا على من كان يريد اطلاقها ،

ومال المشير على اذنى قائلا بصوت منخفض :

\_ أنا معايا اكرم ديرى • خده معاك وشوف له هدوم يلبسها •

كان اكرم ديرى من وزراء الوحدة السوريين المتحمسين •

وكانت قد وقعت مشادة فى قيادة دمشق بينه وبين مأمور الكزبرى زعيم الانفصال • فأطلق عليه الكزبرى « دفعة رشاش » لم تصبه ، ولكنها احرقت بنطلونه • فكان فى أمس الحاجة الى ثباب • وطبعا حصلت له على ثباب فى الحال •

وعدنا جميعا الى بيت عبد الناصر • لنجد في انتظارنا مفاجأة أخرى • كانت المفاجأة هذه المرة في الراديو •

فقد بدأت اذاعة حلب تغير النجاهها الوحدوى ، وتهاجم عبد الناصر كاذاعة دمشق تماما •

ولا أذكر انى سمعت فى حياتى اقدع من انشتائم التى سمعتها من تلك الاذاعة. وقتها • ولمن الإجمال عبد الناصر الذى خرج الشسعب السسورى يستقبله بجنون أسطورى قبل الوحدة ، واختاره رئيسا بالاجماع •

كان شيئًا ينجعل الدم يغلى في العروق •

واستمرت اذاعة حلب تواصل نشائمها • فاذا بكمال حسين يقول وعبد الحكيم عامر • • الذي كان يبدو وقتها نصف غائب عن الدنيا وما فيها •

وفجأة نهض عبد الناصر ، وترك الحجرة ، وأنصرف •

واستمرت اذاعة حلب تواصل شتائمها • افذا بكمال حسين يقول للمشعر:

ـــ اسمع • اتصل حالا بصدقی محمود (قائد الطیران) ، واطلب منه أن يرسل طائرة تقصف هذه الاذاعة بالقنابل!

قال المسير:

. \_ أطلبه أنت •• وقل له •

وفزعت لهذه الفكرة ٠

ولكن شيئًا آخر افزعنى أكثر • فمن الحارج سمعت سوت عبد الناصر يسعل سعالا متواصلا ، ومخيفاً !

كان عبد الناصر قد توك الحجرة الى الحمام • فأسرعت اليه • ولكنى طبعا لم استطع أن افتح عليه الباب •

ووقفت أنصت الى سعاله وأنا أدعو الله ألا يحدث شيء • ثم فجأة توقف السعال وتوقف أي صوت آخر !

وعندئذ لم استطع الا أن أغامر وافتح الباب •

ووجدته واقفا في المسر الذي وراء الباب ، صامتا ، يفكر بحزن ٠٠ ويبدو أنه كبر عدة أعوام ٠

واسرعت أقول له :

ــ لم كل هذا ؟ مادمت موجودا ، وبصـــحتك ، فســـتعوض كل خسارة •• وسنواصل طريقنا ، بكفاحنا •

فاذا به ينظر لي طويلا ، وفي عينيه حزن عميق ، ثم يقول :

يعلم الله اننى لا أفكر في شيء من هذا • انما فكر في « الأولاد بتوع الصاعقة ، • • • ماذا سيسفعلون الآن وقد تغير الموقف في حلب واللاذقية ؟ لقد ذهبوا للهبوط في قاعدة صيديقة • ماذا سيفعلون وقد أصبحت قاعدة معادية ؟

وسكت قليلا ثم قال :

ـ اسمع • اتصل فورا بصدقى محمود • قل له ان يتصل بأى طائرة تكون باقية فوق اللاذقية • • ويأمرها بابلاغ الأولاد الذين هبطوا ان يسلموا أنفسهم فورا لقيادة اللاذقية ، دون اطلاق رصاصة واحدة • وأن تعود باقى الطائرات برجالها •

عندئذ تذكرت اقتراح كمال حسين الذي سمعته منذ قليل •

فقلت لعبد الناصر:

ــ اسرع اذن الى المكتب • فقد تركت كمال حسين يستعد لاصدار: الأمر لقصف اذاعة حلب • واعتقد ان •••

ولم يدعنى عبد الناصر أكمل كلماتى ، وانما إسرع يعجرى الى المكتب. ليمنع الكارثة •

ودخل المكتب وهو يصبح بكمال حسين :

ـ ما هذا الذي قعلت ؟

فسأله كمال حسين بعصبية:

ـ هل أنت موافق على ان تستمر هذه الوفاحة والشتائيم من تلك

المحطة ؟

#### فقال عبد الناصر:

ـ وهل ترى أنت أن تقطع الى الابد ما بيننا وبين الشعب السورى ؟ ان اذاعة حلب تقع وسط المساكن • هل تريد دما بيننا وبين السوريين ؟

ولم بكن كمال حسين بالطبع يريد دما • ولكن ما كانت تذيعه محطة حلب كان يستفز الحبجر •

وقد أثبت عبد الناصر يومها أنه أكثر صلابة من الجرانيت • فقد تحمل ما سمع من شتائم موجهة اليه شخصيا ، ولم يفقد وضوح الرؤية • وظل ما يشغله هو الابقاء على الأخوة من شبعب سوريا ، والمحافظة على أرواح الأولاد بتوع الصاعقة ، •

أما باقى القوات ، فقد صدرت الأوامر اليها بالمودة من وسط البحر • ولم تكن بالطبع قد وصلت بعد •

ولكن هذه لم تكن نهاية القصة ، ولا آخر معاجآتها •

ففى الصباح التالى ، وكان الانفصال قد تم وانتهى الأمر ، حملت تقارين الصباح الى عبد الناصر مفاجأة جديدة .

كان بينها تقرير يقول أنه في الليلة السابقة ، شوهد ثلاثة من اعضاء مجلس الثورة في السينما ، وان كلا من الثلاثة كان حريصا على ان يراء المتفرجون !

فعل الثلاثة هذا في نفس الوقت الذي كان فيه عبد الناصر مشغولا بمصير قوات الصاعقة في اللاذقية ٠ وفعلوه بعد ١٢ ساعة من اذاعة انباء الانقلاب في دمشق • ولم يذهب أحد منهم طول هذا اليوم الى جمال عبد الناصر • ولكنهم في مسائه ذهبوا الى السينما •

وكان هذا السوأ نبأ تلقاء عبد الناصر منذ نبأ الانقلاب بل لعله كان أكثر سوءا من نبأ الانقلاب ٠

فهؤلاء رفاقه الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم معه ليلة ٢٣ يوليو ٠ وهذه كارئة وطنية قومية كان واجبهم أن يتصدوا لها معه ، وان يكونوا الى جواره ٠ ولكنهم تركوه يواجهها وحده ٠ ثم لم يكتفوا بذلك ٠٠ وانما ذهبوا الى دور السينما يظهرون أنفسهم أمام الناس بمظهر الذى لا شأن له بشيء ٠

ولقد كان حادث الانقلاب شهادة فشل واضح للمشمير عامر •

فأولا: كانت محاولة الانقلاب متوقعة ، كما سبق أن ذكرت • وكان مفروضا وهو في دمشق أن يمسك ببعض خيوطها •

وثانيا: كان لكل من وزراء الوحدة الغسباط انصاد في الجيش السوري • وكان عامر يستطيع بمجرد ان تحرك الانقلاب ان يرسل كلا من هؤلاء الغباط الى وحدته ، ليقود قواته ضد الانقلابيين • ولكنه بدلا من هذا ذهب مقر القيادة ، وأصبح رهينة داخله!

نفس الحطأ الذي ارتكبه قادة فاروق عندما علموا بتحرك ٢٢ يوليو ٠ فقد ذهب حسين فريد وأركان حربه بقدميهما الى مقر القيادة ، حيث وقعا فى قبضة الثوار .

وهذا شيء لا يمكن ان ينساه عامر ٥٠ لأنه شخصيا كان هو الذي تسلق سور القيادة ، واسكت المدفع الذي كان يدافع عنها ، حتى يسهله على قوات يوسف صديق أن تقتحمها ٠

ومع ذلك سى عامر التجربة • وذهب بقدميه أيضًا حيث أصبح فى قيضة الانقلاب!

ومع هذا فقد كان المفروض ان يقف معه رفاقه في ساعة شدته •• لا أن يظهروا في السينما كما لو كانوا يقولون : لسنا مسئولين عن شيء ! لماذا ؟

لأنه كان بينهم وبين المشمير دائما ود مفقود ، منذ أول أيام الثورة •

وتلك قصة أخرى ، وسر آخر من أغرب اسرار الثورة المصرية • • ومن أغرب الاسرار الشخصية الجمال عبد الناصر ورفاقه !

تعليق: نفى نجل البطل القائمقام يوسف صديق رواية السيد الجياد عن اقتحام القيادة ليسلة الثورة •

# الغصلالسادس

- ا \* عبد الناصر في قبضة مراكز القوة
- \* تدابير الحصار حول عبد الناصر كادت تطيح بن ؟
- المحادثات التليفونية السجلة بين روسيا ومصر

مثل ابطال المآسى الاغريقية ، كان قدر عبد الناصر أن يفلت من قبضة مركز قوة ، ليقع في قبضة مركز آخرا!

كانت التجربة الأولى ، التى تمثلت فى اتفاق الأربعة على عزله • • هينة نسبيا • فقد أنتهز عبد الناصر أفرصة الوحدة مع سوريا وأزاح الأربعة الى « مؤاقع شرف ، لا تتمتع بسلطة تنفيذية فعالة • وتم اجهاض مركزا القوة الأول •

أما التحربة الثانية فكان بطلها المشير الراحل عبد الحكيم عامر • وكانت أشق • وأنتهت بكارثة يوليو ١٩٦٧ ، وما تلاها من احداث ومحاكمات أدت الى تصفية هذا المركز في النهاية ، ولكن بثمن أفدح • ثم ظهر المركز التالث بعده مباشرة • وكان واضحا أنه استفاط من التجارب السابقة ، كما استفاد من ضعف صحة عبد الناصر ، ونجح في احكام الحصار حوله الى حد مخيف • ولم ينقذ عبد الناصر منه هذه المرة الا الموت • • تماما كابطال المآسى الاغريقية !

ولكن عبد الناصر ، قبل وفاته ، كان يدبر للنجاة من قبضة هذا المركز الأخير .

وكانت لديه خطة لاعادة بناء الدولة وتحريرها منه ، أودعها خزانته الحاصة التي سرقت بعد وفاته مباشرة ( والتي سنروى أسرار فتحها وسرقتها في فصل قادم ) •

ولو أسعف العمر جمال عبد الناصر ، لما احتاج السادات أن يخوض معركة ١٥ مايو مع مركز القوة هذا ٠٠ فالسادات في ذلك اليوم لم ينقلب على عبد الناصر ، وانما انجز مالم يتح لعبد الناصر أن ينجز ، ٠٠ وان اختلف مالطبع الأسلوب ، لاختلاف الظروف ٠

ويرسم محمود الجيار ، في السطور التالية ، صورة للظروف التي بدأ فيها عبد الناصر يخطط للمخلاص من مركز القوة الأخير هذا ، وكيف بدأ هذا المركز ، على اختلاف فروعه المتنافسة فيما بينها ، يدافع عن نفسه ، ويضرب كل من يحدث ثغرة في حلقة الحصار التي يحيط بها عبد الناصر ،

وطبيعي ان يكون الجيار نفسه أحد هذه الثغرات المطلوب ضربها • فهو عين عبد الناصر على نبض الرأى العام ، وعلى حقائق ما يبجرى في البلاد من وراء ظهره • وهو ليس ضالعا مع أحد من اقطاب مراكز القوة • وعبد الناصر لا يشك لحظة في ولاته له •

وسنرى كيف نجحت هذه المراكز مرتين في تدبير فنح للاطاحة به ، وكادت تنجح ٠٠ لو لم ينقذه في المرتين أنور السادات !

## استقالاتكم!

بدأ عبد الناصر الخطوة الأولى نحو تصفية مراكز القوة • التي صفاها السادات بعد ذلك ، بمجرد عودته من رحلة علاجه الألخير في تسخالطوبو بالاتحاد السوفيتي • • • في يوليو ١٩٦٩ •

قال في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودته :

- فى الأسبوع القادم ، أرجو أن يأتى كل واحد منكم وفى جيبه استقالته ، فنحن مقبلون على مرحلة هامة ، ولن يقتصر التغيير على مجرد دخول وزراء وخروج وزراء ، وأنما المسألة « بصراحة ، ستكون مرحلة « اعادة تنظيم بيت كاملة ، ، وأرجو ألا يصل كلامى هذا الى بيتى فبل

قالها وأنتصب واقفا ومتجها نحو باب قاعة اجتماع مجلس الوزراء في خطوات سريعة ، بدأ معها أن آلامه من جلطة الساق قد خفت الى حد ما • وكان قد عاد لتوه يوم ١٧ يوليو ١٩٦٩ بعد رحلة علاجه الأخيرة الى « تسخالطوبو » في الاتحاد السوفيتي حيث كان قد وضعه الاخصائيون السوفيت تحت اشراف طبى قاس ، ربما كان أسوأ ما فيه بالنسبة لعبد الناصر بانهم الزموه بأن يقلل من كميات الجبنة البيضاء التي كان لا يوجد عنده طعام ألذ منها في الدنيا ، وبخاصة اذا كانت مغمسة بالخبز إلناشف •

وكان طبيعيا ان تثير كلمات عبد الناصر القلق ، لا بين الوزراء العاديين فقط ، ولكن بوجه خاص بين أعوانه القابضين على زمام السلطات الحقيقة في البلاد •

وكانت هناك خلفيات لهذا القلق ٠

# والنفس:

«كانت الحالة النفسية للزعيم الراحل في أثناء وجوده في (تسخالطوبو) مسيئة جدا •• لا لمجرد ان المرض كان قد اشـــتد عليه ، ولا لأن الاطباء السوفييت قالوا له بصريح العبارة ان عليه ان يختار بين الصحة وبين المنهح الشاق الذي يختطه في العمل •• ولكن لسبيين :

أولا: ان الصراع الداخلي على السلطة بين كبار معاونيه كان ينغص عليه عيشه ، وبخاصة ان هذا الصراع كان قد وصل الى حد حجب المعلومات الصحيحة عما يجرى في البلد عن عبد الناصر شخصيا •

وثانيا : كان مما يرهق بال عبد الناصر ان مسلك أصدقائه وزملائه وكبار معاونيه ( باستثناء الرئيس أنور السادات ) في تلك الفترة انقســـم حياله الى فريقين : ففريق كان يتصل يوميا \_ عبر خط التليفون المفتوح ٧٤ ساعة كل يوم بين تشمخالطوبو والقاهرة ـ لا ليسألوا عن صحته ، ولكن ليدس أفراده بعضهم البعض • وبعبارة أخرى فقد نقل هذا الفريق كل صداع مشاكل القاهرة والخلافات التافهة بين ركاب زورق واحد ء الى المكان الذي كان مفروضًا أن يستريح فيه عبد الناصر من وجع الدماغ •• وفريق آخر لم يسأل اطلاقا عن صحة عبد الناصر ، ولا حاول ان يبذل مجهودا لاظهار قلقه على صحة « الصديق ، عبد الناصر وليس « الرئيس ، عبد الناصر • • ومن هؤلاء اعضاء مجلس قيادة الثورة القدامي ، الذين كان موقفهم يبحز أنى نفسه أكثر من أى موقف آخر • فقد كان هناك تقليد جرى العرف عليه بينهم ، اتفقوا عليه لما فرقتهم الأيام ، هو أنه على الرغم من كل الحزازات والحلافات وتعاقب الدخول والحروج من الحيساة العامة • • هذا التقليد هو أن يتزاوروا في المناسبات الاجتماعية وفي العزاء وفي المرض أو ... وهذه أضعف الايمان ... بأن يستفسر الواحد منهم عن الآخر •

لهذا فقد كان عبد الناصر في منتجعه العلاجي في تستخالطوبو حزينا لأن بعض رفاقه لم يسألوا عنه ٠ وكنت أتصور ان هذا بعض ما يضاعف من متاعب مرضه •

وخيل لى أنه قد يكون مناسيا ان يسأل عنه البغدادي بالفات > كواحد من الرعيل الأول وكصديق قديم •

وكنت أشعر أو الرئيس الراحل مستعد لاعادة البغدادي الى صورة الحاة العامة •

#### لماذا البغدادى:

كان وراء هذا التفكير ثلاثة عوامل:

أولها: ان التنافس بين المشيع عامر رحمه الله وبين البغدادي كان من عوامل تباعد البغدادي عن عبد الناصر • فكان ذهاب عامر بعد ظهوره بمظهر التآمر على فرض نفسه على القيادة السياسية عاملا من عوامل مراجعة النفس والحاجة الى من يملأ الغراغ •

انيها: ان موجة مراجعة النفس بعد تكسة ٥ يونيو ٤ امتدت الى كل شيء ١٠٠ وكان يتجلى في الحاديث عبد الناصر أمامي في تسخالطوبو أنه لم يعد يدهشه شيء في محيط العلاقات الانسانية والسياسية ١٠ فسد الحكيم عامر الذي كان توأمه الروحي انتحر بعد ضبطه متآمرا عليه ٠ والمقاومة الفلسطينية تفتح عليه النار وهو الذي كان قد دفع زهرة عمره وعمر ثورته من أجل فلسطين ٢ و ١٠٠ الى آخر قائمة من انتقال المواطف والاحداث والناس من اليمين الى اليسار وبالعكس ٠

والنها: • • • وأخيرا فقد شعلت موجة مراجعة النفس تساؤلات تكررت أكر من مرة في عبارات مقتضة ظهرت في أحاديث عبد الناصر حوله ضرورة ان يجدد عبد الناصر شباب تهوة يوليو بان يقوم بانقلاب مسلمي ضد بعض الذين وقعت الثورة في أسرهم من المستغلين ودعاة الارهاب والتعذيب • وهذا كان يقتضي صورة دستورية أشد رحابة وانفتاحا • • وبدا أن للبغدادي مكانا في عقل ووجعان عبد الناصر ، ومكانا في الصورة الني

بدأ يرسمها للانقلاب الذي ينوى أن يقوم به ، على أساس أنه لابد ان يعتمد على أكبر عدد من الباقين من الرعيل الأول للثورة .

د هكذا كان تفكير عبد الناصر في تسخالطوبو ، •

« ولكن الغريب ان البغدادى رفض مجرد السؤال عن صحة عبد الناصر 1 » •

« وكنت أنا الذى وجهت اليه بنفسى ، بطريقة غير مباشرة ، من تسخالطوبو ، رسالة عبر اسلاك التلفون بأن يقوم بهذه المبادرة ( الاستفسار عن صحة عبد الناصر ) • • وقد تسلب تطوعى بهذا في ان عبد الناصر فصلنى أنا ومحمد أحمد من الحدمة لمدة ٢٤ ساعة !

### حيادث في تسخا لطوبو:

وتفصيل هذه الحكاية ، التي أذيعها هنا ، لأول مرة ، وأدلتها محفوظة الحي أوشيف المكالمات التليفونية المسجلة في جهاز الأمن في مصر ، و تفصيلها الحي أنني اتصلت ذات يوم من تستخالطوبو بالسيد « عبد الحميد بهجت » وهو ضابط كبير من الضباط الاحرار ، وكان يحتل منصا مدنيا كبيرا في وزارة الاقتصاد وقتها ، ، وكانت وما تزال ، تربطه علاقة وثيقه بالسيد عبد اللطيف البغدادي ، وقلت له ما معناه : اتصل فورا بالبغدادي وقل له ان يرسل برقية المي تستخالطوبو يستفسر فيها بشيء من الحرارة عن صحة الرئيس عبد الناصر ، فانني المس من احاديث الرئيس الخاصة جدا هنا أنه يميل الى اعادة البغدادي الى الصورة ، وانت تعلم ان الرئيس عاطفي ، وأو كد له بناء على مسئوليتي ومعلوماتي ان هذه البرقية ستدمر حاجز الجليد الذي يفصل بين الرجلين ،

. ووعد في السيد عبد الحميد بهتجت ، بذلك ، وأكد لى أن هذه الحكاية مسألة بسنطة !

ولكن البرقية لم تصل ٠٠ لأن البغدادى رفض ان يرسلها أصلا ، ويقال أن السميد البغدادى لما نقل اليه السيد « عبد الحميد بهجت » همذه

الرسالة ظن أن الرئيس عبد الناصر هو الذي دفعني الى ذلك ، لمجرد التلذذ باظهاره ـ أي اظهار اليندادي ـ بمظهر المتهالك على التزلف لعبد الناصر ، •

وبقى عبد الناصر في تسخالطوبو حزينا لأن البغدادى لم يستفسر عن صحنه ٠٠٠ وانتوى حين يعود أن يتصل به معاتبا ، ويذكره بأنه لم يقصر في الاهتمام والاستفسار عن صحته ـ صحة البغدادى ـ لما مرض بعد خروجه من الحياة العامة في مصر ، وأن يسأله : هل يمكن أن تفرق السياسة بين قلبي صديقين قديمين ؟ ٠

كانت بية عبد الناصر على احداث التغيير لاشك فيها ١٠ بل اننى أجازف وأقول ان الرئيس الراحل كان مصرا على ارجاع البغدادى الى صورة الحياة العامة رغم موقفه من ازمة عبد الناصر الصحية ٠ وهذا يبرد ويفسر مخاطبة الرئيس لوزرائه في أول جلسة لمجلس الوزراء في أول يوم أحد بعد عودته من العلاج في الاتحاد السوفيتي قائلا : جهزوا استقالاتكم ٠ ( وهنا يفتح الجياد قوسا ليقول ان هذه العبارة مدونة في محضر اجتماع الرئيس بوزرائه في ذلك اليوم ) ٠

### الفسخ الاول :

« ولكن تصاريف القدر أعجب من تصاريف السياسة ٥٠٠ والمصادفات الافلام التي تعمق عوامل البعد أو القرب بين الرجال أشد غرابة من مصادفات الافلام الروائية ٥٠٠ فقد كان الرئيس عبد الناصر قبل سفره الى رحلة العلاج في الاتحاد السوفيتي بعدة شهور قد اتخذ قرارا بتوحيد المعاشات التي تمنح لاعضاء مجلس قيادة الثورة ومن في حكمهم • وبمقتضي هذا القرار فقد خفض معاش البغدادي وكمال الدين حسين الى مستوى معاش زكريا محيى الدين وعلى صبرى ٥٠٠ وتأخر ابلاغ البغدادي وكمال الدين حسين بهذا القرار ، بدون قصد ٥٠ وانما كانت المسألة كلها اهمالا في أهمال ٥٠ حتى أتت السنة الملاية الجديدة ، وكانت تبدأ في يوليو وقتذاك وفوجيء البغدادي وكمال الدين حسين في أغسطس \_ بعد عودة الرئيس من تسمخالطوبو \_ فوحاً الدين حسين في أغسطس \_ بعد عودة الرئيس من تسمخالطوبو \_ فوحاً

بتحفیض معاشمهما ٠٠ ولا أعرف ماذا كان رد فعل كمال الدین حسین وقتها ٠٠ وائما الذی أعرفه أن البغدادی غضب غضبا شدیدا ، وقال علنا فی محبولسه : ان عبد الناصر أوعز الی محمود الجیار ان یتصل بصدیقی عبد الحمید بهجت من تسخالطوبو لا ستفسر عن صحته ٠ فلما رفضت ٠ عاقبنی بتخفیض معاشی ٠

ونقل أحد ( أولاد الحلال ) من أقرب أصدقاء البغدادى هذه الكلمة الى متخابرات رئاسة الجمهورية ، فنصب منها الذين يتحاصرون عبد الناصر أول فخ لى • وأبلغوه بأننى اتصلت بالبغدادى من الاتحاد السوفيتي ، وطلبت منه السؤال عن عبد الناصر • • باسم عبد الناصر !

وغضب عبد الناصر • واتصل بمحمد أحمد سكرتيره وقال له: هل حدثت مكالمة بين الجيار وبين عبد الحميد بهيجت صديق البغدادى ؟ (وكانت جميع مكالمات «تسيخالطوبو» مع مصر بما فيها مكالمات الرئيس نفسه تسيجل في منخابرات رياسة الجمهورية بعلم الرئيس ، وفي دوائر أجهازة مصرية آخرى بدون علم الرئيس » ا

فقال محمد أحمد: نعم • حدثت هذه المكالمة • • ولكن ليس فيها ما ما يدل على أن سيادتك الذي طلبت الاستفسار عن صحة البغدادي •

فقال له عبد الناصر : ولماذا لم تخبرني بذلك ؟

فأجاب محمد أحمد أنه لم ير في ذلك شيئا غير عادي معمد أحمد أنه الم

فقال له عبد الناصر : أنت والجيار تلموا ورقكم وتروحوا تقعدوا في بيوتكم + انتم الاتنين مرفودين +

وخرج محمد أحمد من مكتب الرئيس عبد الناصر وطلبني بالتليفون ، حيث أعمل مديرا لمكتب الرئيس للشئون العربية وقال لى :

ــ مىپ كل حاجة في أيدك وتعال فورا ٠

وذهبت الى مكتب أحمد ، فاذا به يجمع أوراقه الحاصة ، وكان واقفا حزينا •

وسألته عن السبب فقال لى : الرئيس رفدني ٠

وقلت له : يا شيخ إن الرئيس لا يمكن ان يستغنى عنك •• ( ثم محاملا ) •• بل انه يستعليع أن يستغنى عنى ولا يستغنى عنك •

فقال محمد أحمد : ما هو كمان استغنى عنك ٠٠ وبيقول لك انت كمان تقعد في بيتكم ٠ ١

ثم اندفع يروى لى قصة المكالمة بينى وبين صديق السيد البغدادى ، والمسجلة على شريط ٠٠ ( واستطرد قائلا : الحكاية قيلت للرئيس هكذا : بغدادى يقول ان عبد الناصر طلب منه على لسان الجيار ان يسأله عن صحته ٠٠ فلما رفض ٠٠ عاقبه الرئيس بتخفيض معاشه ) ٠

فقلت لمحمد أحمد: اوعى تلم ورقك أو تمشى ١٠ أنت تعلم ان الأطباء السوفييت أمروا عبد الناصر بألا ينفعل ٠ ولو تركناه (لهؤلاء الناس) لقتلوه ٠ فهم يريدون القضاء عليه ٠ ويريدون ان يحكموا الحصار حوله ٠ ثم ان عبد الناصر حين يطردنا يشبه رجلا يغلق باب بيته في وجه أولاده ، فاذا صدقوه خرج وراءهم مذعورا يبحث عنهم ٠٠ سيبني اتصرف ٠٠٠ وفعلا تصرف ٠٠٠

ذهبت الى أنور السادات • ورويت له القصة بحدافيرها • ورجوته ان يقترح على الرئيس ان يطلب تفريغا للشريط المسجل للمكالمة ، ليتأكد ان الاقتراح كان منى وليس فيه ما يمكن ان يوحى بأن عهد الناصر كان الموعز أو حتى أنه كان يعلم •

ثم قلت للسيد أنور السادات: وقل له أيضا ان محمود الجيار يقول لك أنه لن يذهب ليقعد في بيته لأن هناك مراكز قوى تحاول منذ بزغ نجمك ان تعزلك عن كل رجالك الذين نبذوا طموحهم الشخصي وقنعوا بأن يعيشوا في ظلك كحرس شخصيين لك ٠٠٠ فبلغوا درجة الوزير ومرتبه

وترتيبه فى البروتوكول ، ولكنهم ارتضوا لانفسهم ان يظلوا فى الحقيقة والممارسة مجرد ••• حرس ••• وعلى كل حال فاننى لن انقطع عن عملى فى خدمة عبد الناصر الا بالقوة •

# وضيحك أنور السادات •

وبعدها ذهب الى الرئيس الراحسل وأبلغه كلامى ٠٠٠ فضميحك عبد الناصر أيضا • وألنى لقراره بفصلى من الحدمة ٠٠٠ وكذلك ألنبي قرار فصل محمد أحمد .ه.

# الغسخ الثاني :

ولم اتردد بالطبع فى ان أقول للرئيس الراحل رأيى فى أهداف هذا التدبير الفاشل ، وان هؤلاء الناس يريدون محاصرته ، • • ومصممون على الا يعرف شيئا أو يفعل شيئا الا من خلال الصورة التى يرسمونها له •

وكان واضحا ان عبد الناصر يعرف هذا • وأنه يدبر للخلاص من هذه الجماعة بأسرها •

ولكن الجماعة من جانبها كانت تدبر أمرها • ولم تلبث أن رسمت لى ــ فيما نرسم ــ فيخا جديدا • • مدبرا بمهارة هذه المرة ! •

کانت احدی مهامی فی مکتب الرئیس الراحل – کما سسسبق أن ذکرت – تلخیص اتجاهات الرأی العام من خلال الرسائل التی یبعث بها المواطنون الی رئاسة الجمهوریة • وکان الرئیس یلزمنی أن أسجلها بأمانة ، و و کنت أسجل هذا فی تقریر یومی موجز ، ثم فی تقریر أسبوعی مطول •

وكان يطلع على هذه التقارير بالطبع بعض اعضاء الجماعة التي تعاصر عبد الناصر • واذا بهم يجمعون بعض ما في هذه التقرير ، ويدسون على من يكلمنى في موضوعاتها ٠٠٠ ثم يرفعون الى عبد الناصر تقريرا قالوا انه من أعضاء التنظيم السرى ٠٠ وجاء في التقرير أتنى أهاجم عبد الناصر في مجالسي الحاصة ، وأقول عنه كذا ، وكذا وكيت ٠٠ وكيت مما حصلوا عليه من تلك التقارير !

كانت لعبة ذكية • جازت على عبد الناصر نفسه •

ولم أعرف وقتها أن عبد الناصر انصل بأنور السادات ، وطلب منه أن يحقق معي بشأن ما بلغه عني ٠

لم أعرف • • لأن السادات لم ينفذ ما طلب عبد الناصر ، ولم يحر معى أى تحقيق • فهو كان يعلم سخبرته ، وبمعرفته لألاعب هذه الجماعة ، أن المسألة كلها من تدبيرهم •

لکننی ذات صباح فوجئت بأنور السادات یطلبنی تلیفونیا فی قریتی ، ویقول لی :

\_ أنا والريس فى القناطر يا جى • • وعاوزين تنفدى فطير مشلتت • ثم أضاف قبل ان أجيب :

\_ وعاوزين الفطير من بلدكم • ياللا أعمل لك همة • وانتهى الفنح الثاني عند هذا ألحد •

كان عبد الناصر يتصور ان الرئيس السادات قد حقق معى • وان مذا أغضبني فأراد ان يصالحني •

والله أعلم هل تركه السادات يعتقد هذا حتى يتم الصلح • أم أنه قال له الحقيقة واقنعه بأن شكوكه على غير أساس •

أقول « الله أعلم ، ٠٠٠ لأن أحدهما لم يفاتحنى في الموضـــوع بعد ذلك • والسبب في اعتقادي هو انهما كانا يعلمان ما وراء الفخ كله ، وكانا يدبران للخلاص من الجماعة بأسرها ٠٠ ولم يشأ أحدهما ان يبوح بما يفكران فيه ٠

فقد بلغ من نفوذ هذه الجماعة ، وسيطرتها ، ان عبد الناصر أصدر قرارات جمهورية لم تنفذ • وان قرارات لم يسمع بها نفذت دون علمه ، أو عرف بها بعد تنفيذها • وان كثيرين اعتقلوا وخرجوا من المعتقل دون ان يعلم • • مع ان أوامر الاعتقال كان مفروضا أنها صادرة بأسمه وتوقيعه •

على أن فشل الجماعة في الايقاع بي لاينني أنها لم تكن مسيطرة •

ان ما انقذنی هو العلاقة الحاصة مع عبد الناصر ، والثقة الحاصة التی كنت إتمتع بها لدیه ، ولو نتجحوا فی هز هذه الثقة لكان محتملا ان يكون لى مصير آخر ،

بل لقد بلغ من نفوذ الجماعة أنها عرفت بنخطة عبد الناصر للخلاص منها • ونجحت في أعدام هذه الحطة بمنجرد وفاته ، حتى لاا يطلع عليها خليفته أنور السادات •

وكان طبيعيا ، بعد وفاة عبد الناصر ، أن تكون تصفية هذه الجماعة بعض ما يشغل خليفته السادات ، وكان طبيعيا ان يكون موقعي الى صفه ، ولكن تلك قصة أخرى ،

# الفصلالسابع

- \* سر خزانة عبد الناصر
- مفتاحان ۰۰ وشفرة سرية مع سامى شرف
  - محتويات الكراسة المسروقة •

كانت آلام عبد الناصر ـ أيام رحلة علاجه في تسخالطوبو في الاتحاد السوفيتي فوق طاقة البشر •

ولم تكن كلها آلاما جسدية •

ومع أنه استعاد ، بعد رحلة العلاج في « تسخالطوبو » ، بعض صحته الجسدية والنفسية الا أنه لم يعد أبدا نفس الرجسل • وقد أدرك ذلك الطامعون من أقرب أعوانه ، ومن بعض زملاته القدامي الذين يأكلون لحمه مينا في هذه الأيام • • • وجرى نوع من التفاهم الصسامت بين الجانبين على الاستفادة من الفرصة •

ر. الكن الأعوان طبعا كانوا هم الفائزون بنصيب الأسب و واخذوا السلطة كلها تقريبا في أيديهم وتفاقم نفوذهم الى الحد الذي جعل عبد الناصر

- برغم آلامه وانهيار صحته ـ يخطط لاحداث تغير شامل في نظام الحكم واشخاص المحكمين وهو عمل كان أقرب الى التخطيط لثورة جديدة •

ولكن هذا التخطيط نفسه لم يلبث ان وقع في براثن الاعوان الذين دير ضدهم .

وكان على رجل آخر ان يبدأ التخطيط من جديد •

ولنترك محمود الجيار يروى القصة كلها ، من البداية ، كما عاصرها بنفسه ٠٠٠ مع جمال عبد الناصر ٠

## الام غير عبادية ؟

لم تكن آلام عبد الناصر عادية ، لأن مرضه لم يكن عاديا ، كان الجير الذي في دمه يترسب بين عظام العمود الفقرى واللحم الذي يغلفها ، فيسبب آلاما مبرحه ٠٠ ويجعله عاجزا عن البقاء في وضع الجلوس ، أو الرقود ، أو ثي أي وضع ، أكثر من ثلاث دقائق ٠

وعندما ذهبنا الى تسخالطوبو فى رحلة علاجه ، بكيت عندما رأيته ينزل من السيارة • فقد مد ساقه أولا ، ثم زحف ليهبط من المقعد ، ثم عجز عن الاستمرار • • فأسرعت اليه أساعده وأنا لا أصدق عبنى ، ولا أريد أن أصدق •

وبعدها انتهزت أول فرصة وخلوت الى نفسى ، لأبكى على راحتى -وزاد من تعاستى ما شاهدت من آلامه بعد ذلك ، ومازلت أذكر ذلك اليوم قال لى وهو فى قمة الألم :

أنا ما ينفعنيش دكتور يا « جدع » • • شوف لى تجار يطلع المسامير اللي في ضهري •

وكان العلاج الأساسي الذي يستخدمه الاطباء السوفيت لاذابة هذا الجير للمين هو الحمامات ذات الاشعاع .

والغريب أنه في نفس هذا الوقت كان في مصر جهاز يؤدى تغبس المهمة ع ولكن لم يفطن اليه أحد •

وكانت خطوات عبد الناصر حين يمشى ترغمنا ــ نحن مرافقيه ــ على أن نجرى لنلحق به أما الآن ، فاصبحنا بهدىء من خطواتنا اكثيرا جدا •

### عمل جنسونی ۔ ٠

وفات یوم ، وتحت تأثیر تفکیری المتصل فی هذه الحالة التی تردت البها صحته ، خطر ابالی خاطر دفعنی الا أدری کیف الی عمل جنوتی •

خطر لى أن مفتاح علاج عبد الناصر نفسانى ، لا جثمانى ، أنه رجل في معركة ، والوضع المهيمن على قناة السويس هو مصدر آلامه الحقيقى ، وربما سببه الوحيد ، '

وأكد عندى هذه الفكرة أنه ، وهو لا يحتمل الجلوس ثلاث دقائق ا في وضع واحد ، كان يتحمل الوقوف ثلاث سساعات ليخطب في الناس ويحدثهم عن المعركة .

واكد الفكرة أيضا أنه ، فيما نوبات الألم ، كان تفكيره ينجه مباشرة الى حاجتنا من السلاح ، وما ينقص الطيران والدفاع الجوى بوجه خاص ، تحت تأثير هذه الفكرة ، أقدمت على تصرف لم يكن يحق لى أن أقدم علمه ،

دعوت الطبيب المعالج ، دكتور ايفان ، ومستشار الحارجية السوفينية، « ســــلطافوف ، الذي كان صــــديقا لى وكان يتقن العربية الى حد يثير الدهشة ٠٠ دعوتهما الى جلسة لم استشر فيها أحدا ٠

وفي هذه الجلسة قلت لهما ما ملخصه :

\_ اسمعوا • ان علاج عبد الناصر ليس في الحمامات واذا كنتم تريدون شفاء حقا عفدواؤ. وهو تزويده بحاجات المعركة • ومضيت أترافع عن هذا الطلب ، وأذكرهما بأن انتصار عبد الناص في صالح بلدهما ، فهو الذي صرع حلف بغداد الذي كان آخر طوق في حلقة الحمار حول الاتحاد السوفيتي وهو قد صرعه دون انفاق مع موسكو ، ودون سلاح منها .

وهو الذى اتاح الفرصة لتعامل طبيعى وودى بين موسكو والعرب ٠٠ ولن يكون فى صالحهم أن يعجز عن الثار لوطنه وأمته ، وتحرير أرض بلاده ٠٠٠ ثم تماديت وقلت :

\_ انكم لا تعالجون مجرد مريض ٥٠ وانما تعالجون قائدا يخوض معركة ٥٠ ومفتاح شفائه هو هذه المعركة ٥٠ اعطوه السلاح وسترون أنه لن يعود في حاجة الى علاج ٠.

# ثم تماديت أكثر وقلت :

ــ أبلغوا هذا الحديث الى الزعماء السوفييت • واذا كان هذا صعبا ، فاطلبوا منهم موعدا أقابلهم قيه • وأبلغهم بنفسى •

ويبدو أن شيئا في كلامي ، أو ربما حرارة مرافعتي ولهيجتها ، بالاضافة الى الصداقة بيننا جعلت الرجلين يتحمسان لما قلت ٠٠ ويؤكدان أن الرسالة ستبلغ القادة السوفييت في نفس اليوم ٠

وخرج الرجلان وقد احسست بأننى أزحت عن نفسى عبّا كان يثقل على صدرى ، واديت واجبا كان يجب ان أؤديه •

ولكنى كنت أشعر بالذنب أيضــــا •

فقد سميحت لنفسى بأن أقول كلاما لست مفوضا بأن أقوله وأبلغت رسالة لم بكلفنى عبد الناصر بأبلاغها ، ونمت وأنا موزع ما بين الراحة لأنني أديب واجبى ، والقلق لأننى تجاوزت حدودي .

وفي الصباح التالي كانتها تنتظرني مفاجأة مزعجة ﴿

كان الزعيم الراحل يأخذ حمامه العلاجى كل صباح فى السابعة والنصف ، ثم يعود للافطار فى الثامنة • وكان بين المصحة والحمام حوالى • • ٤ متر •

ونظرت فى الساعة بعو العودة من الحمام فوجدت الوقت مبكرا ، وقررت أن أظل مستلقيا فى فراشى .

واذا بالصديق سلطافوف والدكتور ليفان يدخلان الحجرة ووجهاهما يتألقان من فرط السعادة ، ويبلغاني بأنه : خلاص ٠٠٠ تم ما كنت أريده :

« تم ابلاغ الرسالة للقيادة السوفيينية • واقتنعت بها •

« وحالياً يقوم برجنيف وجروميكو بالاتصال مع عبد الناصر لتحديد موعد الاجتماع به ومناقشة في الموضوع ، •

وتوقع سلطافوف وأيفان أن أقفز وأقبلهما على هذه الأنباء السارة • ولكنى لم أقفز ولم أقبلهما •

فرحت ، نعم : ولكنى تذكرت أن المسألة بدأت بتجاوز من جانبى ٠٠ وما كان يجب أن أسمح لنفسى بهذا المتجاوز ٠

وأحسست بالخطا الذي أرتكبته يتضحم أمام عيني ٠٠٠ ويتحول الى أتم كبير ، لاغفران له ٠ وخاصمة ان عبد الناصر خالى الذهن عما فعلت ٠٠٠ وقد يكؤو الزعيمان السوفيتيان في الطريق اليه الآن ، ليناقشاه في مسألة لم يشرها ، ولم يكلفني باثارتها ٠

ومضى بعض الوقت وأنا مرتبك ، والرجلان في دهشة من أمرى . لكنني قلت لنفسي في النهاية : فلكن ما يكون .

وشـكرت الرجلين بحرارة تناسـب حرارة سرورهما ، ثم خرجت والعجهت رأسا الى حجرة عبد الناصر ووجدته مسلتقيا على السرير ، شبه

راقد ، ومن وراء ظهره عدد من الساند ، وجلست على كرسى بواجهته وأنا لا أدرى كيف أبدأ .

وتأملني عبد الناصر لحظة ثم قال :

خیر ، شایفك مش علی بعضك ٠٠ انما مؤكد عاوز تقول حاجة ٠ قلت وأنا أشعر بحرج حقیقی :

... . و واقد یا فندم . و أنا عملت حاجة امبارح . یمكن تشنقنی عشانها . و خایف أكون السبب فی ضرر كبیر .

فتململ عبد الناصر وهو يعاول تخفيف آلامه بتغير وضع الوسائد ، وقال بألم :

\_ يا اخى أتكلم على طول ، ما أتتعينيش !

فغامرت ورويت القصة كاملة ، وبكل تفاصيلها •

وانتظرت آن أرى رد الفعل على وجهه ، ولكنى ليم أد أى انفعال • وزاد هذا حيرتمي وخوفي •

ومضيت ، بعد أن أتممت الرواية ، أدافع عن نفسي :

\_ معلهش يا فندم ٥٠ أنا مدب ٥ وغلطان ٥ وسماح بأه ٠

واذا به ینفجر ضاحکا ، ویبدو کما لو کان قد نسی تماما آلامه ، أو کما لو کان لم یمرض أبدا ثم قال بین ضحکاته : هو أنت ؟

ثم سكت وقال : معلهش ريا د جى ، • مدب • مدب • • انما أنت خدمتنى ، فلت الكلاماللي كنت عاوز أقوله • وكان مش ممكن أقواله لأنى يعجوز أن أستجدى • كان لازم واحد مدب زيك يعفينى من هذا الكلام •

ثم روى لى أنه منذ الصباح اتصل به برجنيف ، وقال له : ان الاتحاد السوفييتي يهمه في المقام الأول صحة الزعيم المصرى • • ويرجوه الا يقلق نفسه بموضوع السلاح ، لأنه سيحصل على ما يريد •

وبعد هذا اتصل جروميكو ، وأبلغ عبد الناصر أن مصمم طاثرات الميج السوفييتية موجود بالصدفة في بلد قريبة ، وأنه يرجو أن يحدد له الرئيس موعدا لمقابلته ، حتى يعرف منه طبيعة احتياجات السلاح الجوى المصرى .

وقال لى عبد الناصر بعد هذا :

وعاد عبد الناصر من هذه الرحلة ، فيما بعد ، سعيد! يروى لكل من يقابله من الاصدقاء كيف ساعده رجل ه مدب ، مثلي في نجاح رحلته .

## الوجسه الآخس ٠٠

على أن الوجه للصورة لم يكن بهذه الطرافة •

فقد عادت الآلام في القاهرة ٥٠ وضاعفتها بوجه خاص متاعب الاعوان المتنازعين ، ثم بعد عامين متاعب الفلسطينين في الاردن ، وهي متاعب كانت تنذر بالوضع الدامي التي انتهت اليه فيما بعد ٠ والذي كلف عبد الناصر حياته ٠

وانتهز أعوان عبد الناصر الفرصسة ، فاستشرى سلطانهم بلا حدود مطمئنين الى انشغال الزعيم بقضية الثأر من العدو ، واعداد القوات المسلحة ليوم الانتقام .

وقد سبق أنقلت أنهم أصبحوا ينفذون قرارات لم يصدرها ، ويتناسون قرارات أصدرها ويستمدون على أن مصادر معلوماته جميعا تمر من خلالهم . وسبق أن رويت محاولاتهم للاطاحة بى ، وبالسيد محمد أحمد سكرتير الرئيس لأننا كنا نمثل الثغرة التى يمكن أن تصل من خلالها المعلومات التى يريدون اخفائها .

والواقع أننا كنا نمثل ثغرة في حلقة حصار محكم الى حد لا يمكن تصوره .

فجميع أجهزة المعلومات كانت في أيديهم • وكانت لهم أيضا أجهزة أنشأها كل منهم لنفسه وكانوا يستجلون مكالمات بعضهم البعض ، ويتجسس كل منهم على أسراد الآخر •

وكان عبد الناصر قد أنشأ \_ بعد انفصال سوريا \_ تنظيمه السياسى الطليعى ، ليكون حزبا للاشتراكية والتحرير فاستولوا على هذا التنظيم أيضا ، وشحنوه بشللهم وأتباعهم وشلوا فاعلية المناضلين داخله لم وحولوه الى جهاز آخر ٠٠ من أجهزتهم •

وبلغ من سلطانهم ان رجلا مثل عبد اللطيف البغدادى ، الذى كان وقتها فى خصام مع عبد الناصر ، كان حريصا على كسب ود سلمى شرف ، الى حد أنه عين شقيقه « عز الدين شرف ، سكر تيرا خاصا له .

فى هذه الطروف بدأ تعكير عبد الناصر فى القيام « بثورة أخرى » تخلص البلاد من سرطان هذه الجماعة • وقد بدأ بالفعل يرسم صورة جديدة ، تنضمن تعديلات جذرية فى نظام الحكم وأشبخاصة • فقد كان واضحا أنه لا يمكن أن يخوض معركة تحرير ناجحة فى ظل الاوضاع القائمة •

وأغلب الظن ان نائبه ـ الرئيس السادات ـ كان على علم بما يفكر فيه ، وربما بالتفصيل أيضا ٠٠ فقد كان وقتها رحمه الله حريصا على أن يكون السادات على اتصال بأدق أفكارة واسراره ٠٠ كأنما كان يشعر مقدما بأنه قد آن أوان كتابة وصيته ، وتسليم الامانة الى الرجل الذى سيخلفه ٠

وكأنما كانت تشعر بهذا أيضا جماعة المعاونين ا

سسر الخزانة ٠٠

عندما فتحت خزانة عبد الناصربعد وفاته ، كانت فيها كراسة عبد الناصر الخاصة ، التي اغتاد أن يدون فيها خططه ، وأفكاره ، ومشاريعه المقبلة •

ولكن . • عندما أعيد فتحها بعد أيام . • كانت هذه الكراسة قد ا اختفت •

فأين اختفت ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟

. يفسر اللغز قصة الخزانة نفسها •

لقد اشترى هذه الخزانة « حسن التهامي ، من أمريكا .

وهى خزانة لا تفتح الا اذا تكاملت ثلاثة أشياء : مفتاح أول ، ومفتاح ثاني وأرقام سرية يجب أن يعرفها الذي يريد فتج الحزانة ٠

وأرسل حسن التهامي من الخزانة المنتاحين ، وشفرة الارقام السرية ، فأعطيت منتاحاً لعبد الناصر ، واحتفظت بالثاني ثم سلمته لمحمد أحمد ، عندما عملت بمعجلس الأمة ،

ثم جاء حسن التهامي ومعه نسخة أخرى من كل المفتاحين وسلمهما لسامي شرف ٠٠ الذي احتفظ بهما ٠

ولا أدرى هل كان عبد الناصر يعرف هل احتفظ بهما أملا •

وأغلب الفلن أنه لم يعرف • • فلو كان قد عرف لاخذهما ، ضمانا لسرية خزانته ، ولا اعتقد ان حسن التهامي قد أخبر ، أيضا • فقد كان يكفي وقتها ان يسلم المفتاحين لسامي شرف لكي يعتبر أنه سلمهما الى جمال عبد الناصر نفسه •

نم رحل عبد الناصر عن العالم •

وتم فتح الخزانة أول مرة في حضور الرئيس السادات ، ولجنة كان من بين أفرادها :

- سامي شرف وعنده مفتاحان ولكن لا يعرف الارقام السرية
  - محمد أحمد وعنده مفتاح واحد •
- هدى عبد الناصر وعندها أيضًا مفتاح واحد هو مفتاح الرئيس
   الراحل وسرف الارقام السرية •

ويومها تهم اغلاق الخزانة ، بعد جردها ، دون أن ينتزع أى شيء من محتوياتها .

وعندما أعيد فتحها ، واكتشف اختفاء الكراسة منها كان تفسسير اللغز واضحا من وجهة نظرى •

فلا يمكن أن تكون الخزانة قد فتحت سرا بمعرفة محمد أحمد ، ولا بمعرفة أسرة الرئيس لان كل منهما لا يملك الا مفتاحا واحدا .

انما يستطيع أن يفتحها سامى شرف ، الذى يملك المفتاحين معا . والذى كان ينقصه ان يعرف الارقام السرية . ٠٠٠ وهو قد عرفها عندما حضر فتح الحزانة أول مرة .

و يومها حفظ الارقام • وأصبح في استطاعته ، بعد أن حفظها أن يفتح الخزانة وحده • • بالمفتاحين اللذين معه !

ولكن لماذا يفتحها؟

يجيب على هذا السؤال الشيء الذي اختفى منها: كراسة عبد الناصر •

لقد فتحها لكى يحصل على كراسة عبد الناصر ، ويعدمها قبل ان يطلع عليها السادات ، ويتسسلح بها فى مواجهة الجماعة التى قررت ان ترث عبد الناصر ميتا ، بعد أن ورثته حيا ،

ولكن هل ادرك الرئيس السادات ذلك وقنها ؟

هل باح له عبد الناصر بما كان في الكراسة ، وصارحه بابعاد التغيير الذين كان ينوى القيام به ؟

ذلك ما أعرفه • لأن الرئيس السادات لم يبح لى بهذا السر • ولم يقل كلمة تؤيده أو تنفيه •

ولكن ما أعرفه هو ان الرئيس السادات كان ينوى ، من جانبه ، ان ينفذ ما لم يستطع عبد الناصر ان ينفذه .

عرفت ذلك يوم قابلته ، بعد دفن الزعيم الراحل بيوم واحد!

تعليق ـ كان من راينا في النص الأصلى للكريات الأخ الجيار أن نحلف قصة « وساطته » لعبد الناصر لدى السوفييت لكى يعطوا له السلاح • • • • ولكن الجيار صمم على اضافتها !!

# الغصلالثامن

- \* عبد الناصر في حرب الانتخابات ضد كمال حسين ·
  - ع تقارير سامي شرف وقصة القبض عليه ·
    - 🙀 رشوة قدرها ۹۸ فدانا ۰

استدعی جمال عبد الناصر ذات صباح محمود الجیار • فلما دخل وجد عنده فی المکتب شعراوی جمعه وسامی شرف وعبد المجید فرید •

وطلب عبد الناصر شيئا ، بلهجة فيها بعض المداعبة · فرد الجياد على المداعبة بمثلها • • كالعادة •

واذا بعبد الناصر يسدد اليه نظرة حست الكلمات في حلقه ، وأرغمته على النزام الأسلوب الرسمي في الكلام ٠

وخرج الجیار وهو یشال ماذا جری • فالزعیم الراحل کان یسره ان یداعبه ، وان یرد علیه الدعابة وکل رفاقه من رجال الثورة شاهدوا ذلك ، وشاركوا فیه أحیانا ، فما الذی حدث اذن ؟

بعد قلبل جاء الجواب:

خُرج الدِّين كانوا عند عبد الناصر ، واستدعاء الرئيس مرة أخرى ، ولامه على مزاحه قائلا :

- لا تمزح معى أمام هؤلاء • فاهم ؟ هؤلاء موظفون ! وأدرك الجار خطأه •

فالمزاح فی حضور زملاء عبد الناصر ورفاقه شیء ، وفی حضـــور موظفیه شی آخر ، وهؤلاء انثلاثة کانوا مجرد موظفین ، ، أو هکذا کان یراهم عبد الناصر ،

ولكن هؤلاء وغيرهم من « الموظفين » حكموا مصر باسم عبد الناصر ، ومن وراء ظهره وأحيانا أمام عينيه • وكان حكمهم صفحة من تاريخ الثورة تعتز بها • ولا تنجد دفاعا عنها فلماذا سكت عليهم ؟

من الذى الجأه الى الموظفين ، وجعله يصبر على مهازل حكمهم ؟ فما من واحد منهم أراد أن يعتمد عليه ، وأتاح له السلطة الكافية ، الا وشرع في تشكيل مركز قوة يحاول ان يشل فاعلية عبد الناصر نفسه ،

ولهذا ، فان تاریخ مراکز القوة عند محمود الجیار لا یبدأ بالمرکز الأخیر الذی صفاء أنور السادات ، وانما یبدأ قبل هذا بکثیر .

والغريب أن احدا لم يهتم حتى الآن بالتاريخ السرى لهذه المراكز ، مع أنه يفسر كيف انتهى الحال بثورة يوليو الى الوضع الذى اقتضى انقاذها بانتفاضة أخرى في مايو ١٩٧١ .

حتى محمود الجيار • • الذى سيروى لنا الآن قصة مراكز القوة كاملة ، ما يزال يفضل أن يشير الى بعض الاسماء بالرمز ، ونترك لذكاء القارى. التعرف عليها لأنه لا يريد أن يبدو معاديا لاشخاص بالذات !

لكننا نجحنا في النهاية ان نجعله يبوح بالاسماء • • باستثناء واحد • ولنبدأ معه ، من البداية •

#### « جي » وسامي شرف!

قد يرى البعض أن اللواء محمد نجيب كان أول من حاول تشكيل مركز قوة يفرض به ارادته على ثورة يوليو •

ولكن محمد نجيب كان رجلا وضعته الثورة في الصدارة باختيارها • وليس غريبا ان يطمح الى فرض سلطته • وعندما تطور الحلاف بينه وبين مجلس الثورة ، وأدى الى حوادث مارس ١٩٥٤ ، كان ذلك انقساماً في القيادة •• لا مركز قوة بالمنى المفهوم •

انما بدأ تشكيل مركز القوة الأول في تاريخ الثورة على يد رجل آخر ، وكان أول من حظى بثقة عبد الناصر ودفعه الى مركز الصدارة ، وأراد ان يجعل منه ساعده الايمن وربما حاكما من بعده .

ونزولا على رغبة الجيار ، فأننا سنكتفى بأن نرمز اليه بحرف « ب » • • لأن الرئيس الراحل كان يلقبه على سبيل الدعاية باسم « بيريا » : رجل البوليس السرى السوفيتي الشهير !

ونترك الجيار هنا يروى القصة :

كانت السادة ، في المرحلة الأولى من حسكم الثورة ، أن نقسدم الى الرئيس تقارير يومية عسا يجرى في البسسلاد ، وما يقول النساس ، وما يريدون ،

وكانت هذه التقارير بترد الينا من مختلف الجهات ، وفي صورتها الحام على أوراق مختلفة الشكل والنوع والحجم • • فنقوم نحن ـ في مكتب الرئيس ـ بتلخيصها • ونقدم اليه الملخص مع الأصول ، حتى يظهر جهد كل جهة منسوبا اليها •

ولكن ٥٠ فجأة بدأت ترد الينا ملخصات جاهزة ٠ ومخططة بالقلم الاحمر والقلم الأزرق ٠ وعليها اسم : « مكتب المعلومات » ! وأصبح الكتب يحجب التقارير الأصلية ٠ وسألت عن مكتب المعلومات هذا • فعرفت أنه مكتب جديد ، أنشأه السيد « ب » ، وجعل مقره مبنى منفصلا فى مجلس الوزراء • وعين فى رئاسته محيى الدين أبو العز • • باعتباره « مديرا لمكتب الرئيس للشسئون الداخلية » • كما عين فيه أيضا سامى شرف •

ولفت نظرى هذا الاسم الأخير •

فقد حدث أنني عرفته لأول مرة في ظروف شاذة : انني قبضت عليه !

كان ذلك أيام مؤامرة رشاد مهنا ٠٠ الذى عينته الثورة وصيا على العرش بعد خروج الملك ، قبدأ يتصرف على أنه ملك فعلا ، وحشد عددا من الضباط للاستيلاء على السلطة لصالحه ٠ وكان من هؤلاء سامى شرف ٠

وأبدى سامي عند القبض عليه هلعا كان مضرب الامثال •

فأنتهز الفرصة السيد « ب ، وطمأنه وأغراه بأن يعترف على الجميع • وحوله بذلك الى شاهد فقط في القضية •

ومن يومها أصبح سامى فرخة بكشك عند « ب ، • • الذى كان يميل دائما الى استخدام هذا الصنف من الضعفاء •

على أن ارتيابى لم يكن ســـببه وجود ســـامى شرف هذا فى مكتب المعلومات • وانما كان سببه التقارير التى تصل من المكتب •

كانت تتحدث عن مؤامرات اغتيال لعبد الناصر • وتعخوفه من الحركة والاتصال بالجماهير • كانت أشبه بعظة مرسومة لعزله ، وتعديد اقامته داخل بيته ومكتبه •

لم أكن ارتاح الى هذه التقارير • وحدث ان استدعاني عبد الناصر ذات يوم وسألنى عن مؤامرات اغتياله هذه ، وهل سمعت بها •

قلت : تعم ٠

قال : ولماذا لم تبلغنی ؟ ﴿

قلت : ولماذا لم أبلغك ؟ مسألة تخصنا نحن المسئولين عن حياتك .

قال : مع هذا كان يجب أن تبلغني ٠

قلت : لا • • ولن نبلغك أبدا !

فنظر لى بدهشة ، وهو على وشك أن يغضب ٠

قلت : فلنفرض اننى بلغتك • ماذا ستفعل أنت ؟ هل ستحمى نفسك بنفسك أم سستمتنع عن الحروج ؟ ان المسسألة لا تخرج عن افتراض من أثنين : اما أنك تثق بنا ، فلا داعى لأن تشغل نفسك بواجباتنا • • وأما اننا لسنا محل ثقة ، فلا داعى للاحتفاظ بنا معك •

وخرجت وأُنا قلق •

شعرت أن الرجل الذي قادنا الى ثورة يوليو ، والذي تشغله دائمـــا تضــــايا بلاده الكبرى • • قد بدأت تشــــغله عدة تقارير مخططة بالاحمر والأزرق •

وانتظرت أياما جمعت فيها عددا من هذه التقارير ، ثم دخلت بها الى جمال عبد الناصر • ووضعتها أمامه ، ووقفت صامتا ريشما يطلع عليها •

وكانت عادتى عندما أريد أن أثير قضية أن اتصرف تصرفا يجعله هو الذى يسألنى • • وكان تصرفى هذا بهذا الهدف •

وقرأ عبد الناصر التقارير ، ثم نظر لى :

كان ــ رحمه الله ــ يقرأ في وجهى بغاية السهولة رغبتي في الكلام • فقالي لي :

ــ مالك يا جي؟ عاوز تقول أيه؟

فأنكرت أنى أريد أن أقول شيئا ٠

فهز رأسه قليلاء ثم سألنى فجأة :

\_ انت أيه رأيك في سامي شرف ؟

فلت:

والله يا فندم ٠٠ أنا لم اتشرف بمعرفته غير مرة واحدة : يوم قبضت عليه ٠

قال :

\_ أنت (و ٠٠)

كلمة من ثلاثة أحرف • فيها معنى السب • ولكنه رحمه الله كان يستخدمها على الطريقة المصرية ، أو قبيل • تأكيد المدح بما يشبه الذم ، • •

وسرنی کثیرا هذا السب المقنع ، فقد أدرکت أنه یفهم ما فهمت ، وانه لیس مخدوعا کما کنت أخشی ه

نېم سألني :

ــ لماذا لم تقل لى من البداية رأيك.

فقلت : .

ــ لانك لم تسألني !

: قال

ـ تعرف تشتغل زيه ؟

قلت:

ـ والله يا فندم • • أنا أعمل فى بيتك ومكتبك منذ ثلاث ســــنوات • ولكننى لم اتعلم بعد تخطيط التقارير بالاحمر والأزرق وان أسرق مجهود غيرى وانسبه الى نفسى ، اذا ، كان هذا ما تعنيه •

فهتف رحمه الله :

ـ طيب أطلع بره بأه ٠٠ أحسن ما يحصلكش طيب !

#### خناقة في البسسلد:

كان كل شيء يدفع «ب» الى أن يكون مركز قوة: السلطة ، والطموح الشخصي ، وأيضًا • • التربية الريفية !

فقد كان « ب م من عائلة لها نفوذها فى الريف • وبحكم انتمائه لها كان يضطر الى مجاملتها ، وفى الريف لا يفهمون أن يكون لهم « ابن فى مصر » ولا يخدمهم ، فما بالك اذا كان حاكما أيضا ؟

ويروى الجيار هنا نموذجا طريفا لما يمكن أن تقود اليه أمثال هــــذه الاعتبارات ، وكيف أدى صراع في قرية الى صراع في قمة السلطة !

فى تلك الأيام كان من مشاكل الريف أراضى « طرح البُحر ، وهى أراضى يقطعها النيل من بعض القرى ، ويرسى بها فى قرى أخرى على شاطئه .

وكان القانون يمنح هذه الأرض ملكا خالصا لمن يضع عليها يده لمدة ه سنوات • وطبعا كانت العائلات الكبرى هي التي تضع يدها ، متحالفة مع رجال مصلحة الاملاك • • وتؤجرها للفلاحين •

كان لماثلة « ب ، رجل فى مصلحة الاملاك ، يدلها على الأراضى التى طرحها البحر ٥٠٠ فيشترونها من ملاكها الأصليين بثمن بخس ، ويتصرفون فيها كما يشاءون ٠

لكن الموقف تغير طبعاً مع الثورة •

بدأ الفلاحون يشكون ، وينشرون استغاثات في الصحف ، وبحكم أنى ريفي أيضًا فقد زارني وفد من قرية مجاورة لبلدنا يطلبون منى أن أحميهم ، ألست أعرف عبد الناصر وأراه ؟

قلت لهم : أذهبوا أولا وأزرعوا الأرض ، حتى تحتفظوا بحقكم القانوني •

ثم لجأت الى الدكتور عبد المنعم القيسوني ، وشرحت له الوضيع . ونجحت في اقناعه بتحماية حقوق الشاكين .

واذا بالدنيا تنقلب في المنطقة!

بدأ التحدى بين القرى ، وأصبحت المسألة ثارا بين عائلات وليس حقافصل فيه القانون وبدأ يتردد شعار : انتوا عندكم الجيار لكن احنا عندنا فلان • • وح تشوفوا !

واذا بوالدي يستدعيني فحاة الى البلد .

وفى البلد فوجئت به يقدم لى عقدا بملكية ٩٨ فدانا من طرح البحر ، وباسم من ؟ باسمى أنا !

و نصحنى والدى بأن أقبل هذا العقد هدية من رجل مصلحة الاملاك أياه ٠٠٠ وأن أكف عن اثارة المتاعب ٠

لم يخطر ببال أحد أن منطق الثورة وراء تصرفى ، وانما فهم الجميع الن المسألة كلها ــ كما اعتادوا ــ نزاع على امتلاك الأرض ، وفي أمثال هذا النزاع تكون الحكمة هي التوصل الى مساومة تعفى العائلات من الشجار! وأخذت العقد وعدت به الى القاهرة ،

وانتهرت فرصة ركوبى مع عبد الناصر وهو فى طريقة الى مجلس الوزراء ، وأخرجت العقد من جيبى ، وقدمته له .

وقرأ عيد الناصر العقد ، ثهم طواه واعاده لى وهو يقول :

ــ طين مبروك ٠

قلت:

ــ مبروك لى •• أملك ؟

فنظر لي نظرته النفاذة وقال :

ــ ماذا تقصد ؟ قل ما الحكاية بدون لف ودوران •

قلت:

- هذه رشوة لى • وقد رفضتها لأننى من رجالك ورشوتى معناها رشوتك •

ثم رویت له المشکلة کلها ۰ وقلت أنها مشکلة لن یعود لها وجود لو الغیت المادة التی تسمیح بتملك طرح لمن یضع علیه یده ۰

قال :

- أول ما توصل مجلس الوزراء اطلع فوق عند محمد فهمى السيد ( المستشار القانوني ) • • وقول له يغير الفقرة دى ، وبأثر رجعى ، وتطلع في جريدة الوقائع دى الوقت !

ولم أصدق أذنى •

ولم يصدق الاستاذ محمد فهمى السيد ، ولكن أوامر عبد الناصر كانت صريحة .

فى نفس هذا اليوم كانت اللجنة الاقتصادية ، التى يرأسها « ب ، منعقدة فى قاعة معجلس الوزراء ، ودخلت أوزع على اعضائها عدد « الوقائع ، الذى تم طبعه ، وفيه التعديل •

وبعد قلیل فوجئت بالدکتور القیسونی یخرج من الاجتماع مهرولا ، ویقول لی :

ـ أيه اللي عملته ده ؟

\_ عملت أيه ؟

ــ ده السيد « ب ، ثائر جدا ٠٠ ويبقول ازاى يطلع قانون زى ده من غير ما يعرض على اللحبة ٠٠ وان الجيار هو اللي عمل كده ٠٠

ـ اللي عمل كده عبد الناصر ، وشكاوى الفلاحين • أنا مالي • • ؟ لكن القصة لم تنته عند هذا الحد •

فقد كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء في بيت عبد الناصر • فوجئت

به يستدعيني الى الاجتماع \_ وكان حاضرا فيه السيد « ب » \_ ويقول لى :

ـ احك أمام الجميع ما قلته لى في السيارة!

واسقط فی بدی 🔹

ولكنى لم استطع الا أن أروى ما قلت مرة أخرى •

واذا بالسيد « ب » يثور ويقول :

ـ طب ما انثو كمان واخدين من الأرض دى ٠

فالتفت الى عبد الناصر قائلا:

- ودى الوقت ياريس ح تتحرك المباحث والمخابرات عشان يثبتوا كلام السيد « ب » رح يسيبوا شغلهم » بدلا من هذا اقترح ان تطلبوا من مصلحة الأموال المقررة قائمة المزاهات من ٥٠ سنة ٥٠ لتتأكدوا من أننا لم ندخل وإحدة منها » وليست تحت يدنا أية أرض من هذا النوع ٠

نقال عبد الناصر:

ــ أنت ح تقعد تعمل قمر مجلس ؟ خلاص اتفضل بأه ٠٠٠

وانتهى الاشتباك الذى بدأ فى قرية وتحول الى صراع فى احتماع منجلس الوزراء!

وفي اليوم النالى قابلت الرئيس كعادتي • فقال لى :

ـ هل تعرف ان « ب » كان هنا قبلك م

ــ لاذا ؟

س کان یقول لی آننی بالقانون الجدید أحرجته أمام اسرته ، و آنهم منذ بدأت هذه الحکایة یمیرونه بأن « الجیار ، أقوی منه !

قلت:

ــ أنا ٠٠ أم التورة ؟ ان الثورة هي التي فعلت ما يشكو منه ٠٠ ولست أنا صانع الثورة ٠

فابتسم عبد الناصر ولم يعلق •

ووراء ابتســـامنه کان واضحا لی ــ مرة أخرى ــ أنه لیس مخدوعا ، أو غائبا عما يجرى ومع ذلك •

فان عبد الناصر لم يتخذ الخطوة الحاسمة لتصفية مركز قوة « ب » الا بعد العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ • وكعادته لم يتخد القرار الا بعد ان تجمعت له عدة أسباب •

السبب الأول: موقف « ب ، في أزمة مارس ١٩٥٤ في اليوم التالى لتمرد سلاح الفرسان • • فقد ترك الموقف يتدهور • وترك مكتبه ، ومسئولياته ومنصبه ، وقضى اليوم في مبنى القيادة يكوبرى القية !

والسبب الثانى والثالث: موقف مركز القوة هذا فى معركة تأميم فناة السويس ، ثم فى معركة العدوان ، وهما موقفان تتحتاج روايتهما الى كلام كثير ، قد يخرج بنا عن الموضوع الآن، ويحسن تأجيل هذا الجديث الى حين التعرض للأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر فى فترة التأمين والعدوان ،

المهم أنه تمت تصفية مركز « بيريا » بعد عدوان ١٩٥٦ ولكن سفينته افلت منها واحد فقط ، بقى فى موقعه • وكان هذا الواحد : سامى شرف ! ذهب الرجل الذى جاء به • وبقى هو ، ليؤسس فيما بعد مركز، قوة لحسابه الحاص •

#### انتخابات كمال حسين:

ذهب مركز قوة بيريا ٠٠ ولكن ليرثه على الفور مركز قوة جديد ٠ بطله هذه المرة : السيد كمال الدين حسين ٠

وكان كمال حسين يحتل عدما من المناصب يصعب احصاؤها ولكن

أخطرها ، من زاوية طموحه الى تشكيل مركز قوة ، كان منصب المشرف العام على الاتحاد القومي •

ولم تكن الأمور على ما يرمام بيني وبين كمال حسين • • لسبب غريب •

كنت باعتبارى مديرا لمكتب عبد الناصر اتلقى شكاوى المواطنين ، وكان من عادتى أن أجمع الشكاوى الحاصة بوزارة التربية والتعليم وأرسلها الى كمال الدين حسين للعلم حتى يعرف ما الذي يجرى في وزارته ٠

ومع أننى لم أكن أطلب منه ردا على ما في هذه الشكاوى ، الا أنه كان يعتبر مجرد ارسالها اليه أهانة له • فهو رجل فوق النقد من وجهة نظره !

وامعانا في الاستخفاف بهذه الشكاوى ، كان يضعها في مظروف ويعيدها الى رئاسة الجمهورية كما هي ٠٠ بدون أى تعليق ٠٠ فآخذها أنا واضعها في المكتب الى سابقاتها ٠

استمرت هذه اللعبة طویلا وأنا اکتمها عن عبد الناصر ، حرصا علی علاقاته بزمیله ، وحتی لا أتسبب فی مشاکل بینهما .

ولكن الظروف أبت ألا تضعنى وجها لوجه أمامه ، وفي معركة تنطوى على تحد صارخ !

كان الاعداد لانتخابات الاتحاد القومي يجرى على قدم وساق ، وكمال الدين حسين هو المشرف عليه ٠

وكانت هذه فرصته الكبرى لتشكيل مركز القوة يطمح اليه • فقد قرر ألا ينجح الا الذين يختارهم أو يرضى عنهم • • حتى يضمن تنظيما ساسيا يدين بالولاء له وحده •

وذات صباح ، فوجثت بحمال عبد الناصر يستدعيني ، ويقول لى :

ــ هل تعرف عبد العزيز فتحي ؟

قلت:

-- نعم +

كان عبد العزيز فتحى اركان حرب حسين فريد ، رجل الملك فى الجيش ، ورئيس أركانه ، وقبض عليه ليلة النورة ، ولكنه ساير الموقف الجديد ، ووصل الى ان عين رئيسا للاتحاد القومي فى دمنهور ، وكان كمال حسين يؤيده فى الانتخابات الجديدة ، وليحتفظ بمركزه ،

وقال عبد الناصر:

قلت :

ــ وماذا تطلب منى ؟

قال :

\_ أطلب ان ترشح نفسك فورا .

وذهلت !! كنت بعد تجربة مجلس الأمه ، وبعد الصدام الذي جرى فيه ، والذي كشف عن اتفاق رباعي لعزل عبد الناصر ٠٠ قد اتفقت مع الرئيس على ان اكتفى بالعمل معه ٠ ولا أرشح نفسي لعمل سياسي آخر ٠

وکانت انتخابات وحدات القری قد أجریت • وانتخابات المراکز متجری بعد یومین • وکان القانون یسمح بأن أدخل انتخابات المرکز مباشرة ، ولکن ••• کیف أرتب نفسی وانجح خلال یومین ؟

قال عبد الناصر:

ـ هذا أمر ، ولا أقبل فيه مناقشة •

وسافرت فورا ، وتقدمت للانتخابات ، ونجحت •

وجاء الأهالى يسمسألوننى هل سمأتقدم الى انتخابات المحافظة فقلت لهم : لا ً •

واذا بعبد الناصر يستدعيني مرة أخرى ، ويأمرني بأن أتقدم ! ولكن كيف؟

ان دخولی هنا معناه الاصسطدام المباشر بمرشح کمال حسین : عبد العزیز فتحی ، وهو رجل یقول للناس دائما أنه أستاذ عبد الناصر وعبد الحکیم عامر ٠٠ فضلا عن أن کمال حسین ( الذی یعتبره الناس ممثل عبد الناصر ) یؤیده ، وفوزی علیه معناه اننی فزت فی مواجهة عبد الناصر !

ولكن عبد الناصر صمم ، ولم يكترث بأية حجج سقتها •

قلت له :

\_ اذن سأنفذ أمرك • ولكنى اتوسل اليك • • أطلب من كمال حسين ان يرفع يده ، حتى لا يبدو هزيمة لممثل عبد الناصر •

وخرجت أقدم أوراق ترشيحي ، وأنا أحسب ألف حساب للمواجهة التي ستكون بيني وبين كمال حسين ٠

واذا بالمواجهة تحدث أسرع مما توقعت !

ذهبت أسهر في بيت صديق لى في شارع النيل • وطبعا كنت قد تركت عنوانه ورقم تليقونه في الرئاسة كالعادة • • حتى اذا طلبني الرئيس أمكن ابلاغي •

ودق فعلا جرس التليفون في بيت هذا الصديق • ولكن الذي طلبني لم يكن الرئيس • • وانعا كمال الدين حسين !

عرف مكانى من الرئاسة • • وطلبنى •

وبدأ بسؤال القاه بترفع شديد :

ــ ایه حکایة الجوابات دی اللی بتبعتها لی ومکتوب علیها ریاســــة الجمهوریة ؟

قلت :

۔ انت نسبت آنی مدیر مکتب الرئیس والظروف عندنا مکتوب علیها کده ؟ أنا ما قلتش لعبد الناصر آنت بتعمل آیه فی الجوابات دی عشسان ما تزعلوش من بعض ۵۰۰۰ بس کان مفروض تشکرنا لاننا بنبعث لك شكاوی الناس ۵۰ عشان تعرف أی حاجة مش مضبوطة عندك ۰

لكن الكلام في هذا الموضوع لم يكن الا مقدمة للوصول الى الهدف الحقيقي للحديث •

وقد طرقه كمال حسين أيضًا بنفس الترفع والعنجهية :

\_ وایه بأه یا سیدی حکایة ترشیحك دی ؟ مین سمح لك تقول للناس أنك مرشح عد الناصر ؟

### فأجت:

\_ أنا لم أقــل هــذا الكلام • لا لأنه ليس من حقى • ولكن لأن عبد الناصر علمنا ان الدعاية المباشرة لا تفيد • ان مجرد ترشيح نفسى أمام رجل يقول للناس أنه مدرس عبد الناصر يجعل الجميع يعرفون أن الذى دفعنى للترشيح هو عبد الناصر نفسه • فمن غيره يجرؤ على أن يتحدى مدرس الزعيم ؟ • • ان الناس أذكياء • وقد آن ان تفهموا ذلك •

وصرخ كمال حسين :

ـ انت بتكلمني اناي بالشكل ده ؟

قلت :

\_ أصلك مش هنا خالص • لا عارف ان جواباتنا مكتوب عليها رياسة الجمهورية ، ولا عارف أنى لا يمكن ارشح نفسى الا بطلبه •

## ثم اشفت :

- اسمع ، أنا فعلا مرشح عبد الناصر ، ولى الحق أقول هذا ، وأنا لم أكن أريد أن اتقدم الى انتخابات تشرف انت عليها ، ولكنه ارغمني ارغاما، وبالأمر ، اذا كان عندك كلام روح قوله لعبد الناصر ، ولا تكلمني في هذه الموضوعات حرصا على الاحترام بيننا • وتصبح على خير ••• و

ووضعت السماعة •

وفزت بالدائرة رغم أنف كمال حسين •

وعدت الى القاهرة ليستقبلني عبد الناصر بالحضن ، ويقبلني ، ويقولُ

\_ انا كنت مخضوض عليك جدا!

وسرتنى هذه الكلمة • فقد فهمت منها ان عبد الناصر كان واعيا بمدى النفوذ الذى بدأ كمال حسين يمارسه لحسابه ••• ولو ضد مرشح وقع عليه اختيار عبد الناصر •

#### يداية النهاية:

وكانت نية عبد الناصر في ذلك الوقت ان يصدر قانونا يجعل رئيس الاتحاد القومي المنتخب في كل محافظة يتولى منصب المحافظ • وكان يعتبر هذا خطوة ديمقراطية ضرورية • • حتى يحكم كل محافظة رجل وقع عليه اختار أهلها •

ولو تم هذا لكانت مصر تنمتع الآن بحكم محلي حقيقي وفعال •

ولكن القانون الجديد قتل قبل ان يولد ، وكان الذي قتله نفس رفاق عبد الناصر الذين يزعمون اليوم أنهم كانوا أبطال الديمقراطية في عهده ، وأنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب نزعته الديكتاتورية !

قالوا ... في مناقشات طويلة .. أنه من الخطر ان يتولى أمر المحافظة أحد أبنائها ٥٠ لأنه سيميل الى محاباة عائلته ضد العائلات المعادية • وسيؤدى هذا الى حزازات وتارات قد تدفع الأهالى الى رفع السلاحضد بعضهم البعض • وتمسك أصحاب هذا الرأى بوجهة نظرهم • فلم يستطع عبد الناصر (الديكتاتور 1) أن يفرض رأيه •

أما كمال حسين ، فقد أبت الظروف الا أن توقمني معه في مأزق آخر •

كان معظم رجاله قد نجحوا • وبدأ يقوم بجولة في الأقاليم ، على سبيل المظاهرة السياسية الشخصية • وقادته الجولة بالطبع الى دمنهور •

وكان يجب أن ألقى كلمة في الاحتفال •

ومازلت احتفظ بنسخة من الكلمة ، التي قلت فيها بايجاز :

سبادة المشرف العام على الاتحاد القومى : ان سعادتنا بزيارتكم لنا لايعادلها الاعرفاننا العميق للدوافع التى حدت بكم الى القيادة بهذه الجولات الموفقة في انتحاء الأقليم الجنوبي ٠

اننا نعرف أن هناك رجلا يسهر في القاهرة والناس نيام ، يرعى مصالح الصخير ويحمى حق الضعيف ، ويحرص على الحق حيث كان ، ويوفره لصاحب الحق بكل سبيل ، تعرف أن في القاهرة زعما لا يكتفى من أمر شعبه بما يرفع اليه كل صباح من التقارير ، وانما هو حريص على ان يعرف كل فرد من المواطنين ان رئيس الجمهورية معه ، وان الذين يعز عليهم أن يصلوا الى رئيس الجمهورية لا يلبثون ان يجدوا رئيس الجمهورية برسله المباشرين أمامهم ، يسمعون منهم ما عندهم ، وينقلون عنهم ما يريدون لقائد اللاد ان يعرفه من أمورهم ،

اتنا يا سيادة المشرف العام على الاتحاد القومى تريد ان تحملك أمانة قبل ان تحملك وسالة ، أمانة ان تنقل اليه ان شعب هذه المديرية يعرف تمام المعرفة ويدرك كل الادراك ما يفعله جمال عبد النساصر للوطن ، يعرف سهره ، يعرف رأيه ، يعرف جهده ، يعرف أخلاصه ، يعرف تفانيه ، هذه هي الأمامة ،

أما الرسالة فهى عهدنا الية بأننا سنكون دائما معه • وسنلبى نداءه في أى وقت يشاء ، وسنحارب بقيادته كافة المعارك التي يخوضها ، لأننا نعلم أنه يخوضها من أجلنا •

ولم يظهر وقع هذا الكلام على ملامح كمال حسين • ولكنه فيما بعد قال لى بلهجة ذات منزى :

ما كنتش عارف أنك بليغ بالشكل ده ا

ومر الموقف بسلام •

ولكن الايام كانت تخبى م لنا موقفا آخر ، كان بداية النهاية لمركز القوة الذي سعى الى تشكيله كمال حسين ٠

وشاءت الظروف ان تحشرني فيه رغم ارادتي •

كان ذلك عام ١٩٦١ •

وكان محصول القطن قد أصب بكارئة بسبب الدودة • وجاء المحصول سبتمبر ( شهر افتتاح المدارس ) اسوأ من أى محصول سابق •

وبدأ الذين أصيبوا بالكارثة يشكون من أنه مطلوب منهم برغم ذلك دفع مصروفات المدارس ••• وفي نفس الشهر •

ونقلت الشكوى لعبد الناصر ، فقال لى : اتصل بكمال حسين وقل له يخفض المصروفات الى أقل حد ممكن .

وذهبت أبلغ كمال حسين • فاذا به يركب رأسه • ويعتبر مجرد تكليفي بتبليغ الرُسالة عملا عدائيا • • ويرفض أى تفاهم •

وعدت الى جمال عبد الناصر بخفى حنين • فاذا به ، وبعد ان يطلب تحفيض المصروفات يأمر بالغاتها تماما !

كان قد قرأ التقارير عن كارئة القطن وآثارها على نطاق البلاد ، فأدرك ضرورة أصدار هذا القرار ، وأدرك أيضا الى أى حد يمثل كمال حسين – بعناده و « قصر النظر ، السياسي – ضررا كبيرا ،

وكانت هذه بداية النهاية لاعجاب عبد الناصر به • ذلك الاعجاب الذى جعله يسلم اليه من السلطات ما دفعه الى ان يشكل مركز قوة • • • أو على الأقل يحاول •

وهكذا انتهت قصة مركز كمال حسين ٠

ولكن لكى تبدأ قصية المركز الجديد ، والأقوى : بقيادة المسيد عبد الحكيم عامر !

تعليق: الجيار يقصد السيد ذكريا كى الدين بمن رمز اليه باسم «ب» في هذا الفصل •

ولا ندى لماذا سسمح أولا بنشر اسمه ، ثم عاد فرفعه ثم أن الأمانة تقتضى أن تثبت هنا أنه حدث تعديل في الأسلوب الذي كتبنا به أصسلا قصة الجيار مع السيد كمال الدين حسين ، اذ أننا كنا كتبناها بطريقة أكثر لياقة في حق كمال الدين حسين ، ثم فوجئنا في النشر بكلمات تضاف في وصفه ، تخرج أمانتنا في النقل عن الجياد الى نطاق المهاترة ، ، ،

# الفصل التاسع

- \* أسرار العلاقات بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر
  - م المشير لم يعرف أبدا وردة الجزائرية ·
  - \* الأزمات الثلاث التي قضت على صداقة عمر •

## يستحيل في عالم السياسة ان تدوم الصداقات!

لكن الصداقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كانت تبدو شذوذا على القاعدة • فهى قد تبتت أمام أكثر من عاصفة كانت جديرة بأن تقتلها من جذورها • وفى قمة الحلاف والصراعات التى نشبت بينهما ، ظلت الرابطة العاطفية بينهما تغالب الأمواج العاصفة حتى المشهد الأخير!

وقد بلغ من عمق هذه الرابطة ، وثباتها ، أن البعض اعتبروها لنزا يستحق التِفسير .

فهل كانت لغزا حقا ؟

أم أن اللغز كان انفصامها ، والشهد المأساوي الأخير في قصتها •

هنا نترك محمود الجيار يتكلم ٠٠٠

لم يكن عبد الحكيم عامر مجرد صديق لعبد الناصر •

كان ما بينهما رابطة أقوى من الصداقة • لا يشك أحدهما لحى الآخر ، ولا يصدق فيه وشاية ، ولا يغار منه أو ينافسه •

وكان عبد الحكيم هو الوحيد الذي يحتد معه عبد الناصر دون حودون تحفظ ولا يخشى أن يؤدى الحلاف الى قطيعة • وكان هو الأيضا • الذي يشكو اليه متاعبه مع زملاته ولكنه لم يكن يشكوه أبده هؤلاء الزملاء!

فماذا كان السر ورباء هذه العلاقة ؟

ان المكانة الخاصة لعبد الحكيم عامر في قلب عبد الناصر كانت سافي كثير من المتاعب مع بعض أعضاء مجلس الثورة الآخرين •• وأدا تنمية العداوة بينهم وبين عبد الحكيم •• وبسببها تفاقمت مشاكل وخلا حصر لها •

وبعض هذه المشاكل والخلافات كان يمكن أن يجنبها عبد الناص أنه جعل العلاقة بعبد الحكيم عامر في مستوى علاقته بكمال حسين او البخة أو زكريا محيى الدين ٠

فلماذا لم يفعل ؟

ببساطة : لأن عبد الحكيم عامر كان مختلفا!

كان يفهم الصداقة على طريقة الصعايدة ، وبمنطق الحديث الشريد انصر اخاك ظللا أو مظلوما » •

هذا سبب ٠

والسبب الثاني ان دوره في صنع الثورة • وفي خلق تشكيل الــــ الاحرار ، كان أضخم دور بعد عبد الناصر •

#### انت تتفسيح ٠ وهو يعاقب ١

بدأت علاقة الصديقين في أول حياتهما العسكرية • في منقباد • ثم في جبل الأولياء و بالسودان » ، ثم في حرب ١٩٤٨ بفلسطين • ولم تنقطع الملاقة أبدا •

وطول هذا الوقت كان كل منهما يعتبر بيت الآخر بيته • وأولاد الآخر أولاده •

وكان عبد الحكيم عامر رجلا شهما الى أقصى الحدود • ولا يملك الذى يعرفه الا أن يحبه • وقد كانت شهامته نقطة الضعف التى اتاحت لبعض العاملين معه • فيما بعد ، ان يشكلوا مركز قوة بحمايته • • كما سنرى •

وكان عامر محبوبا في الجيش ، وصاحب صلات لا حد لاتساعها برغم صغر سنه ٠

كان مسئولا عن نشون الضباط مى سلاح المشاه • ومن هذا الموقع كسب حب الكثيرين • • لرجولته وحسن تصرفه •

وقد حدث بعد حرب فلسطين ان بدأت عملية تشتيت للضباط ، كان تصيبى منها النقل الى السودان مع كتيبة أخرى لا اتبعها ، فذهبت اشكو الى عبد الحكيم عامر • كمسئول عن شئون الضباط •

واذا بعد الحكيم عامر ، الذي كنت اراه يومها لأول مرة ، يقول لى :

ـ ماذا يضايقك ؟ ستتمتع بسياحة الى السودان ، وهناك سيرفضون

يقاءك لانك لست تابعا لهم ، فتعود بعد أيام ويعاقب الرجل الذي ارسلك ،
ثم ابتسم وقال :

س انت تتفسح . وهو يعاقب . وحشه دى ؟

ففرحت بالفكرة • • بعد ان بدأت أنظر الى عمليه نقلي على هذا الضوء الجديد •

وبعد أن كنت مصمما على القتال حتى النهاية لايقاف هذا النقل • وجدت نفسى استعجل السفر!

كان هذا أسلوب عبد الحكيم عامر •

ومثل هذا الأسلوب ، عند رجل يتولى شئون الضباط ، يمكنه والطبع من كسب شعبية خاصة بينهم .

ومن هنا استطاع ان يضم الى تنظيم الضباط الاحرار عددا من الضباط أكثر من الذين ضمهم الأعضاء الآخرين • وكان التنظيم فى الواقع من صنعه هو وج،ال عبد الناصر أولا • • مع مساهمات محدودة من الآخرين •

وقد ترتب على هذه الحقائق نتائج مؤسفة بمجرد نجاح الثورة ٠

فالأعضاء الآخرون فى قيادة الضباط الاحرار لم يكن لهم انصار بقدر ما كان لعبد الحكيم عامر • وكانت أحداث الثورة نفسها قد كشفت عن ذلك بما لايدع مجالا للشك •

فسلاح الطيران مثلا ، الذي كان يمثله عبد اللطيف بغدادي ، لم يستطع ان يسيطر على الموقف ليلة الثورة سيطرة تامة ، و الى حد أن ياور الملك \_ الطيار عاكف \_ دخل أحدى القواعد التي كان البغدادي مكلفا بها ، وركب طائرته ، وسافر الى الاسكندرية دون أن يتصدى لها البغدادي ومحموعته ،

بل أن المجموعة لم تستطع ليلة التسورة ان تقبض على اللواء حقى هارون ، أحد كبار القادة في سلاح الطيران ، فاستنجدت بكمال رفعت ، الذي اقتصم بيته ، وخرج اللواء هاربا في الطريق ، فجرى وراءه كمال رفعت حتى اعتقله بعد عراك مرير ،

أما سلاح المدفعية ، الذي كان يمثله كمال حسين ، فقد كان ضباطه أول أعضاء في التنظيم يرفضون مندوبيهم في القيادة بعد نجاح الثورة!

كشفت هذه الحوادث عن ضعف موقف هؤلاء القادة وقلة انصارهم من ضباط الصف الثانى • فكانت النتيجة أنهم أصبحوا ضد الصف الثانى كله!

اعتبروه من أتباع عامر ، وشرعوا يبعدونه بمختلف الطرق ، ويضمون

الى التنظيم ــ بعد نجاح الثورة ــ أسماء ضباط يزعمون أنهم كانوا فى الحلايا التى يشرفون عليها • وأصبحت المسألة سباقا على ضيم أى اسماء • • وفى ذهن كل منهم ان « يكبر الكوم بتاعه »!

لكن عبد الناصر كان بالطبع يعلم • • لانه كان صانع التنظيم من البداية • هو وعبد الحكيم عامر •

وعندما بدأ الآخرون يوقعون بينه وبين عبد الحكيم • كان يعرف السبب أيضا ، ولم يكن من السذاجة بحيث ينخدع •

ويحسن هنا ان نضيف الى رصيد عبد الحكيم قصة الدور الذى قام به . فى عملية اقتحام القيادة ليلة الثورة .

فقد بلغنى ان الرائد ، حسين يوسيف صيديق قد كتب الى روزاليوسف ينكر هذا الدور ، ويقول أن اقتحام القيادة تم بمعرفة والده وحده • • مع قواته بالطبع •

وأنا أقرر أنا هذا صحيح • ﴿

ولكنى أؤكد في نفس الوقت القصة التي ذكرتها فيما مضى من هذه الذكريات • فقد قبضت قوات يوسف صديق على عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في الشمارع ، قبل اقتحام القيادة • ثم أفرجت عنهما عندما عرفت شخصيتهما • أي أن عبد الحكيم كان حرا عندما بدأ الاقتحام •

وقد قاد الاقتحام يوسف صديق • هذا صّحيح •

ولكن عبد الحكيم عامر لاحظ أثناء عملية الاقتحام مدفع رشاش على سطح مبنى القيادة ، يطلق نيرانه على قوات يوسف صديق ، فالتف من وراء المبنى ، وصعد الى السطح ، واسكت المدفع ،

وهذه حقیقة یجب أن تذکر ۰ وهی لا تنقص من قدر یوسف صدیق ۰ الذی کنت اعتز بصدافته تا والذی عشت طول عمری أجله ۰ ولکنها تغییف الی رصید عبد الحکیم عاسر فصلا لا یجوز انکاره ۰

### نجيب كان البداية:

على أن الغيرة من عبد الحكيم عامر بدأت في الواقع قبل الثورة ، وقبل ان تتضح القوة بالنسبية لكل من أعضاء القيادة بين الضباط •

بدأت بالتحديد بسبب أختيار محمد نجيب رئيسا يعلنون الثورة

كان عبد الناصر قد اقنع زملاءه بضرورة اختيار شخصية عسكرية كبيرة تعلن أن الثورة بأسمها •• حتى يكون أكثر اقناعا للجماهير •

وعندما بدأ افتراح الأسماء • • كان محمد نجيب مرشح عبد الحكيم عامر • • بينما رشح الباقون اللواء فؤاد صادق •

وكانت مؤهلات فؤاد صادق هي شهرته في حرب فلسطين أيام تولى القيادة بعد اللواء المواوى ٠

ولكن مؤهلات نجيب كانت ارجح : فهو مثل فؤاد صادق أبلى بلاء حسنا في حرب فلسطين • ولكن زاد عليه أنه كسب شعبية في الجيش عندما تحدى مرشح الملك في انتخابات نادى الضباط عام ١٩٥١ •

ثم كان هناك « نصر شخصى » آخر يجعل نجيب مرشحا أفضل • فقد كان نجيب قائدا لسلاح الحدود » ونقلوه الى المشاه لكى يخلو مكانه لرجل الملك : حسين سرى عامر ، وهذا الجرح الشخصى عند نجيب يجعله أكش استعدادا للاستجابة الى من يدعوه للثورة على الملك •

کانت الاعتبارات التی رجحت کفة نجیب ، کما نری • موضوعیة جدا • وتنطوی علی کثیر من الحکمة •

ولكن الفريق الآخر اعتبر اختياره نصرا شخصيا لعبد الحكيم عامر ، وهزيمة لهم • وتصوروا أن عبد الناصر قد مال الى هذا الاختيار مجاملة لصديقه •

ثم لم يلبث هذا الأحساس ان تفاقم بعد الثورة . فقد مرفق من مران الذي يشرو كان مرا لك عام مرفادة السرا

فقد عرف نحب أن الذي رشحه كان عبد الحكيم عامر • فارتاح اليه •

ووافق بسرور على أن يكون هو بالذات مدير مكتبه بعد تكليف نجيب برئاسة الوزارة +

ثم نشأت الحاجة الى تعيين قائد عام للجيش • فلم يكن ممكنا يستمر كل سلاح يخضع لقادته ، منفصلا عن غيره من الأسلحة • • وكان المطلوب ان يكون القائد العام الجديد رجلا على وفاق مع الرئيس نجيب • • حتى لا ينشأ نزاع بينه وبين رجال الثورة •

وكان عبد الحكيم عامر بالطبع أفضل من يتوافر فيه هذا الشرط ٠

وهكذا قفزت رتبته ، وعين قائدا عاما ، وأصبحت الأسلحة كلها تخضيع له ٠٠ بعد ان كان الطيران يخضيع للبغدادي والمدفعية لكمال حسين النح ٠

ومن يومها لم تعد عواطف هذه الجماعة صافية نحو عامر • ولم تعد تمضى فرصة دون أن يحاولوا استغلالها للايقاع بينه وبين عبد الناصر • وما كان أكثر الفرص!

# الجرح الأول :

كانت الفرصة الأولى أيام العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ ، في تلك الأيام نشأت أول سحابة حقيقية في سماء العلاقة بين عبد الناصر وبين المشير •

وكان سببها حادثة عادية ، عابرة ، جرت أثنا، المعركة ، ولم تكن تمدو وقتها ذات أهمية خاصة .

كان التدخل البريطاني الفرنسي قد وضحت ابعاده • وصدرت الأوامر للجيش بالأنسحاب الى غرب القناة ، لينضم الى الشعب في مواجهة الغزو

وفى نفس الوقت صدرت الأوامر بتوزيع السلاح على الشعب فى منطقة القناة ٠٠٠٠ وفى بورسعيد بالذات • وزحف الى بورسعيد قطار مشحون بالسلاح والذخيرة ٠٠٠ لتوزيعها على المواطنين •

واذا بكارثة تحدث!

هجم الأهالي على القطار ، وجردوه في لحظات من حمولته ، وانطلقوا الى المواقع التي ينتظرون هجوم العدو منها .

ولكن السلاح لم يكن موحدا • وكذلك الذخيرة • وكانت النتيجة ان الذي حمل سلاحا روسيا حمل معه ذخيرة انجليزية ، والذي حمل سلاحا انجليزيا حمل معه ذخيرة روسية •

أى أنه لم يعد السلاح ينفع ، ولا الذخيرة •

وجاءت التقارير باللاسلكى تشرح لعبد الناصر هذه الكارثة ، فقرر على الفور ان يعالجها بالحل الوحيد الممكن : وهو أرسال سلاح وذخيرة . جديدة ٠٠ موحدة الطراز ٠

وكان عبد الناصر قد قرر وقتها ان يترك القاهرة ويتجه الى بور سعيد ، ويخوض معركة المقاومة الشعبية مع أهلها .

وبينما نحن تستعد لهذه الرحلة ، اتصل بعيد الحكيم عامر ، وطلب منه ان يزود أهالى بور سعيد فورا بالاسلحة والذخيرة ٠٠٠ بدلا من تلك التي لم يعد لها جدوى ٠

واذا يعبد الحكيم عامر يود قائلا :

\_ هذا مستحل !

- Jil ?

ـــ لأن الطريق الى بور سعيد لم يعد مفتوحا • ضربه العدو ولم يعد صالحا نلمرور •

وضع عبد الناصر السماعة دون تعليق ٠

ولكن هذه الحادثة ترسبت في نفسه ، مختلطة بمرارة لاحد لها •

كان يتوقع من عامر ان يقول له أنه سيحاول • انه سيجد طريقة لايصال السلاح • أنه سيفعل المستحيل • لا أن يخذله مكذا •

وأحس عبد الناصر بهذا الخذلان كما لو كان طعنة شخصية له ، من

أقرب اصدقائه وكادت تطفر الدموع من عينيه وهو يروى لي ما حدث •

لكن الأهم من هذا انه ، بعد ال أفاق من الصدمة ، بدأ يناقش نفسه حول جدارة عبد الحكيم عامر وكفاءته اكقائد لليجيش .

ولم يلبث عبد الحكيم عامر ان أحس بهذا •

فبعد انتهاء المعركة ، وبعد النصر السياسي الحارق الذي انتهى بانسيحاب المعتدين جميعا ، قدم عبد الحكيم عامر استقالته !

لم يقدمها لأنه هزم • فلم يكن مطلوبا منه ان ينتصر في مواجهة جيوش بريطانيا وفرسا واسرائيل مجتمعة • وانما قدمها لأنه شعر ، من بعض كلمات عبد الناصر ، أنه لم يعد يثق به كما كان • ولم يكن في استطاعته ان يتحمل هذا الأحساس •

وقد سارع عبد الناصر وقتها وأصلح ما بينه وبين المشير • وتم سحب الاستقالة ونجت العلاقة بينهما من هذه العاصفة •

فبالنسبة لعبد الناصر كان المشير فى النهاية زميله فى صنع الثورة ، وساعده الأول فى البناء الذى يدافعان عنه • وبالنسبة للمشير كان عبد الناصر قائد هذه الثورة ، ومهندس ذلك البناء •

لكن القصة كانت قد تركت جرحا في قلب كل منهما ، لا يشعران به ، ولكنه موجود .

#### كارثة الإنفصيال :

ثم جاءت الأزمة الثانية ، في كارثة الانفصال السورى •

كانت الكارثة فشلا واضحا ، ومؤلما ، لعبد الحكيم عامر ٠

فهو أولا كانت تحت يده التقارير التي تحذر من وقوع انقلاب في موريا ، وتشرح ابعاده ، وتحدد الاشخاص الذين يدبرون القيام به •

وعندما وقع الانقلاب ، والشير في دمشق ، كان يستطيع او يستعين

بالوزراء العسكريين في سوريا ٠٠ ويوجههم الى وحداتهم التي كانوا قادة لها ، وأصحاب نفوذ فيها ، ليحاصر بها قوات الانقلاب ٠ ولكنه بدلا من ذلك اتجه الى مقر القيادة ٠٠ لينفع في اسر قادة الانقلاب ٠

وعاد عبد الحكيم عامر من دمشـــق مهزوما ، جريح الكرامة ليجــد عبد الناصر يعنفه ويضاعف من آلام جرحه ٠

وهكذا • • للمرة الثانية أحس عبد الحكيم بأنه فقد ثقة صديق العمر • ولكنه هذه المرة لم يقدم استقالته •

فقد وجد من يقدم اليه ـ في لحظات هزيمته هذه ـ شماعة يعلق عليها كل المسئولية •

وكانت الشماعة جمال عبد الناصر!

قالوا لعبد الحكيم عامر ان عبد الناصر هو الذي حفر له حفرة العدوان الثلاثي ء ثم حفرة الانفصال السورى !

وضروا له المسألة كلها بأن عبد الناصر يخشاه ، ويهمه أن « يحرفه » أمام الرأى العام حتى ينفرد وحده بالزعامة وحب الجماهير • • وهو لهذا يختار له المهام الصعبة! قيادة الجيش في مواجهة ثلاث دول ، ثم حكم سوريا عشية انقلاب، كان يعرف أنه مدبر •

وطبيعى ان يميل الاسسان الى تصديق ما يرفع العب عنه ويلقى مسئولية أخطائه على غيره ، وعبد الحكيم عامر في النهاية انسان •

ولكن مع من الذين همسوا في اذن عامر بهذا التفسير ؟

أنهم فريقان:

الأول ــ نفس الذين كرهوا علاقته الوثيقة بعبد الناصر ، وسعوا دائما الى الايقاع بينهما .

والثاني ، رجاله الذين عملوا تحت أمرته ، وفي مكتبه ، والذين كانوا يستفيدون من موقعه المتميز في الدولة .

وهذا الفريق الثاني كان الأخطر •

أكذوبة وردة:

لا يعنى هذا ان الفريق الأول لم يكنِّ خطرًا •

فالواقع ان هذا الفريق عمل كل ما في وسعه للايقاع بين الرجلين > ويكفى أن واحدا منه كان وراء الاشاعة التي سرت في وقت من الاوقات في مصر كلها: اشـــاعة وجود عـــلاقة غرامية بين المشـــير وبين الفنانة وردة الجزائرية!

ان هذه العلاقة التى تأكدت لدى الرأى العام الى حد شيوع تفاصيل. دقيقة عنها ،ونكت ندور حولها ٠٠٠لم يكن لها أصلا وجود، ومع ذلك أكدت بعض التقارير وجودها • وساهمت فى ذلك أجهزة كان يديرها أحد الحاقدين على الصداقة بين المشير وبين عبد الناصر •

وقد طلب المشير ايامها من عبد الناصر أن يبعد الفنانة الجزائرية عن مصر ، قطعا لهذه الاشاعة. • • ولكن عبد الناصر قال ان ابعادها هو الذي سيؤكد الاشاعة وتمسك بأن تبقى !

الى هذا الحد كان خطر الفريق الأول من أعداء الصداقة بين عامر وعد الناصر .

ولكن الفريق الثاني مع هذا كان أخطر •

لأن سلاجه لم يكن التقارير الكاذبة ، أو الاشاعات وأنما كان : افساد عبد الحكيم عامر !

انتهز هذا الفريق من موظفى عبد الحكيم أثرمته النفسية بعد الانفصال السورى ، وبدأوا يعملون ـ ظاهريا ـ على اعادة الثقة اليه • • بوسائل تقطع ما بينه وبين عبد الناصر •

هى كل أسلحة الجيش رفنوا صورته الى جوار صورة عبد الناصر • • ودون استثنانه •

وأذكر أننى وقتها ذهيت أزوره ٥٠ فغوجت بصورته على الجدار في غرفة مدير مكتبه بحوار صورة عبد الناصر ٥٠ فلما قابلته اكتشفت أنه لا يعرف ذلك ٠ وقال أنه سيأمر فورا بعدم تعليق أية صورة غير صورة عبد الناصر ٠.

ولا أدرى هل أمر أملا ، ولكن الصورة بقيت في كل أسلحة الجيش على أية حال !

وفى نفس الوقت سعى هذا الفريق من موظفى عامر الى استدراجه الى سهرات ذات طابع خاص ٠٠ تسىء اليه ٠٠وتهدمه من الداخل ٠٠ ويحرضه أثناء ذلك ضد عبد الناصر ٠

وبينما كانت مشكلة الغريق الأول تسوية حسابات قديمة مع عبد الحكيم عامر •• أو الغيرة منه •• كانت مشكلة الغريق الثاني أن تستحوذ عليه ، ليستفيد من وراء ظهره • وبحمايته •

وهكذا تشأ ما يسمى بمركز قوة المشير عاس .

لم يكن هو فى الحقيقة صاحبه • وانما الصفار المحتمون به • والمستغلون لشهامته وكرامته الجريحة •

وجاء وقت أصبح فيه مكتب المشير يتصرف كما يحلو له • ويحلم بحكم مصر كلها بأسمه • ولو استطاع لقام بانقلاب ينتزع فيه السلطة من عبد الناصر وعامر معا !

واخيرا ٠٠ جاء المشهد الحتامي : بعد حرب يونيو المشئومة ٠

كانت هذه الحرب الضربة الثالثة والأخيرة • لكرامة عبد الحكيم عامر • وبدأ رجال عامر • برغم الكارثة • أو ربما انتهازا لفرصتها يستعدون للانقلاب الذي يحلمون به •

وكان المشير هنا ضحية أيضًا •

ضحیة شمس بدران من ناحیة • وعلی صبری من ناحیة أخری • وكان لی دور ــ لا أساه ــ فی هذه الحاتمة التحسة • • التی كلفت المشیر حیاته • وأورثت عبد الناصر هما لم یتخلص منه حتی یوم وفاته •

# الفصل العاشر

- رجلان وراء نهاية المشير عامر ·
- ب من الذي كان يريد أن ياكلها وحده ٠
- ع عبد الحكيم عامر قال بعد هزيمة ه يونيو : كان الله في عون عبدالناصر.

كانت نهاية المشير عبد الحكيم عامر مثل نهاية هاملت : مأساة صنعها غيره ، وساعدهم هو على ان يحفروا بها قبرة .

صحيح انه انتحر باختياره ٠

ولَمَن الذي قاده الى الانتحار رجلان : أحدهما مهد للمأزق الذي وقع ميه • والثاني جمل مهربه الوحيد منه ان يقتل نفسه •

وفيما يلي يروى محمود الجيار ما شهد بنفسه من دخائل هذه القصة التي يصفها هو نفسه بأنها : تمسة ٠

ليس صحيحا ان عبد الحكيم عامر قد حاول ، أو فكر في أي وقت ، بأن يقوم بانقلاب على جمال عبد الناصر • لم تكن العلاقة بينهما تسميح بمجرد التفكير في شيء كهذا ، وكان أقصى ما يفعل المشير حين يختلف مع عبد الناصر هو ان يقاطعه ويسافر الى مكان لا يعرفه أحد ، وكان عبد الناصر عندئذ يبحث عنه حتى يعرف مكانه ، ثم يرسلنى لأفنعه بالعودة ٠٠٠٠ وتتم تمسوية الخلاف ٠

حدث هذا ، مثلا ، بعد كارثة الانفصال السورى .

وقتها كان عبد الناصر غاضبا من المشير ، لأنه لم يحسن التصرف في مواجهة الانقلاب ، وكان المشير من جانبه يشعر بذلك ، ويعاني حساسية خاصة كلما طرق الموضوع .

ووقتها تقرر تشكيل « مجلس للرئاسة » • • يتولى القادة السياسية العليا في البلاد ، ولا يتقرر شيء الا بأمره • وكان المشير عضواً في هذا! المجلس بالطبع ، مع غيره من قادة الثورة •

وفوجىء المشير بالمجلس يقترح قانونا يشل يديه عن التصرف فى أهم شئون القوات المسلحة : وهو تعيين القادة •• ابتداء من قائد اللواء وانتهاء الى قائد الكثيبة !

وفي هذا الاجتماع لم يكن عبد الناصر موجودا ٠

وأحس المشير بأن هذا القانون يمنى عزله عمليا عن منصبه ، وانه بمثابة اعلان بأنه لا يصلح قائدا عاما .

وهم اغلان لم بكن مستمدا ان يقبله في ذلك الوقت ، وجرح هزيمته في سوريا لم يندمل بعد ، وهو محتاج الى ما يسد ثقته في نفسه .

وكتب المشير استقالته احتجاجا ، وانقطع عن الذهاب إلى عمله ،

وكالعادة استدعاني عبد الناصر ، وكلفني بأن ابحث عن المشير بأى ثمن ، وأقنعه بخطأ هذه الاستقالة ، وكالعادة بدأت ابحث بالذهاب الى بيته • وقالوا لى في البيت أنه غير موجود •

فقلت لهم : زى بعضه ٥٠ بيت الشير بيتى ٠ ودخلت ٠

وصعدت ببساطة الى غرفته ، فوجدته ، ووجدت معه كمال حسين .

وفوجئت بكمال حسين يوغر صدره ، وينصحه بألا يعدل عن استقالته، ويقول له : ان عبد الناصر يريد أن « يحرقك » ، لانك الوحيد الخطر عليه ، والمنافس له في قلوب الناس!

فوجئت بهـذا ، لأن كمال حسين كان من المتحمسين للقانون الذي استقال بسببه عامر •

وخرج كمال حسين بعد لحظات من دخولى ، لكى لا يستمر الحديث أمامي فانتهزت الفرصة لأقول للمشير .

ـ عاوز أقول لك حاجة يا فندم ٥٠ ان أساس خصومة الجميع لك حو مكانتك عند عبد الناصر ٥ وهذه المكانة يجب ان تحافظ عليها ، لأن خطتهم هي الاستيلاء على السلطة عن طريق التفريق بينكما ٥

وظللت أحاول تهدئة الشير واقناعه ، حتى وعدنى بأنه سيتصل فورا بالرئيس ويقابله .

ولكن « فورا » هذه لم تتحقق •

فقد عدت الى بيت الرئيس لأعلم ان المشير لم يتصل • وعند ما رفعت مسماعة التليفون وطلبته لأسأله عن سبب تأخيره ، أقسم لى أهل البيت أن المشير قد خرج والى مكان لا يعرفونه !

وكان أهل البيت صادقين •

فقد خرج المشير فعلا ، وسافر الى مرسى مطروح ، ومضى يوم كامل قيل ان تهتدى أجهزة الأمن الى مكانه .

وفى اليوم التالى أوفد اليه عبد الناصر كلا من عباس رضوان وصلاح نصر وشمس بدران ليبلغوه \_ على لسان الرئيس \_ ان القانون المقترح قد صرف النظر عنه ه

وعاد عبد الحكيم عامر •

وجاء دور كمال حسين وعبد اللطيف البغدادى وغيرهما في الغضب ومقاطعة عبد الناصر •

أثناء هذه الأزمة كان بعض الضباط قد عبروا عن تمسكهم بعبد الحكيم عامر ، وقاموا بما يشبه المظاهرة المعنوية بأسمه •

ومن هنا نشأت الفكرة الشائمة التي تقول ان عبد الحكيم عامر قد عاد بالقوة ، أو « بانقلاب سلمي ، على عبد الناصر .

ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق ، ولم يكن عامر أصلا على اتصال بما تُعل الضباط ، ولو كان يعلم لمنعهم من التعبير عن أي احتجاج •

لكن رجلا آخر كان يهمه ان تترسخ هذه الفكرة : فكرة ان المشير عاد بانقلاب سلمى ، وأنه أصبح الحاكم الحقيقى فى نظام أصبح عبد الناصر يمثل فيه دور الرمز ، أو الزعيم الذى يقود ولا يحكم !

هذا الرجل كان : شمس بدران ٠٠

وشمس بدران كان أصلا من مجموعتى فى التنظيم • وكان معنا حمدى عبيد ، واسماعيل فريد ، وزغلول عبد الرحمن ، وكلنا كنا نتبع مجموعات عبد الحكيم عامر •

وكان شمس ينتمى الى كتيبة من اللواء السادس • ولم يكن فى هذا اللواء أحد من الضباط الأحرار فضمه عبد الناصر الى مجموعته لكى يوجهه الى تنجنيد افراد من هذا اللواء •

ولكنه ، حتى ليلة الثورة ، لم يفلح في تجنيد ضابط واحد !

واضطر عبد الناصر ليلة الثورة الى أن يغامر ويفاتح قائد اللواء بنفسه ، ويطلب منه الانضمام لعملية الاستيلاء على السلطة • وأمسك اللواء عبد الواحد عمار العصا من الوسط • • فوعد بألا يتحرك ضد الانقلاب ، وبأن ينضم اليه اذا نجح •

وفعلا لم يتحرك اللواء الا بعد ان تم استيلاؤنا على مركز قيادة القاهرة • وعندئذ خرج وانضم الينا ، ومعه شمس بدربان !

ومن المؤكد ان شمس بدران كان يحلم من البداية بأن يركب موجة الثورة الى الحكم ، ويستولى عليه •

أحسست بهذا ، أول مرة ، بمجرد طرد الملك في ٢٦ يوليو فما كادت تنتهى هذه العملية بنجاح ، ونعود الى القاهرة ، حتى فوجئت به يقول لى :

ــ هي ايه الحكاية ؟ هم خلاص اكلوها لوحدهم ؟

كان يقصد اعضاء مجلس الثورة •

و كان واضحا أنه يرى الثورة عملية نهب تمت بنجاح • وان الذين قاموا بها سيأكلون الثمار وحدهم دون أن يكون له نصيب ه

ومن يومها فهمته ، ولم يعد صعبا على أن ادرك الهدف من وراء أى تصرف يقوم به ٠

أذكر ان عبد الناصر ، بعد نجاح الثورة ، بدأ ينظم اجتماعات للضباط الاحرار للاستماع الى آرائهم ، وكان يعتبي هذه الاجتماعات بمثابة برلمان لهم ،

واذا بشمس بدران يتخصص ، أثناء هذه الاجتماعات ، في أثارة موضـــوع واحد : هو وزارة الزراعة ، متاعبها ، مفاســـدها ، عجزها » تقصيرها ٠٠ النع ٠

ولما كنت أعلم أن والده موظف في وزارة الزراعة لم ققد وجدت

تمفسى في أحد الاجتماعات أطلب الكلمة ، وأقول لعبد الناصر :

\_ عندى اقتراح يا فندم • هذا ثالث اجتماع تتكلم فيه عن وذارة الزراعة • واختصارا لوقتنا اقترح ان نعين عم على بدران وزيرا للزراعة ونستريح •

واننجر الحاضرون يضحكون ٠.

ولم يعد ممكنا بعد مواصلة الاجتماع •

ومازلت اذكر حادثة أخرى • تلقى مزيدا من الضوء على شخصيته • وكان مسرحها بيت جمال عبد الناصر •

کان ذلك فی أوائل عهد الشورة • وكانت عادتی عندما يجمع عبد الحكيم وعبد الناصر أن أجلس معهما قليلا نم استحب • أما شمس بدران ، الذي كان يحضر مع المشير ، فكان يستغل حرجهما ويبقى •••

واذات ليلة صممت على أن آخذه معى الى خارج الغرفة واذا به يفاتحنى في مسألة غريبة »:

قال لي :

\_ صمعت أنك سمعت لحرم عبد الناصر بركوب سياراته الحكومية • فهل هذا صحيح ؟

فلت:

\_ بأى حق تسألنى هذا السؤال؟ هل نسبت نفسك؟ أننى أولا أقدم منك رتبة وأنت ثانيا آخر من يتكلم •• لانك جثت الى هنا تركب ســـادة « ميركورى » أخـــرى فى الاسكندوبة •

واوتفع صوتنا حتى فوجئنا بعبد الناصر أمامنا يسأل ما الحكاية •

قلت :

... ولا حاجة يا فندم ٠٠ أصل شمس نسى نفسه ٠٠ وكنت باحاول أفوقه !

لكن شمس بدران الذي وجد الطريق مسدوما من خلال تشكيلات الضباط الاحرار ، وجده مفتوحا من خلال مكتب عبد الحكيم عامر .

التصق بالرجل الصعيدى الطيب • ودخل مكتبه الى جنب مع عباس رضوان وصلاح نصر وتوفيق عبد الفتاح • وتفرغ في المكتب لعمل واحد :

هو استخدام كلمة « مكتب المشير » سلاحا لتعيين من يشاء الصاط فيما يشاء من المناصب • • وبالذات في المخابرات الحربية ، التي هي جهاز أمن الجيش •

كان همه فى هذه الفترة ان يمين فى المخابرات الحربية بعض الذين ينسمجم معهم من أفراد دفعته بوجه خاص • وهذا بالضبط أسرع طريق الى الاستبلاء على الجيش نفسه ، وضمان ولائه له وحده •

لكنه في نفس الوقت طريق خطر على وحدة الجيش •

واذكر اننى قلت هذا لعبد الناصر ، ولكن بعد فوات الأوان بعد ان كان شمس بدران قد عين في منصب وزير الحربية .

عينه عبد الناصر بعد أن استفحل أمره • وصار الافضل ان يعفرج الى الضوء ويتولى المستثولية بوضـــوح • • بدلا من أن يتولاها مختبئا وراء عبد الحكيم عامر •

وكنت مع عبد الناصر ألى رحلة الى أفريقيا • وبعد اعباء اليوم الأول الشاق ، سألنى عبد الناصر وهو يستعد للنوم :

ـ ما العليق الرأى العام على العيين شمس بدران؟

قلت:

ـ لم تصلنا بعد تعليقات ٠٠

. قال : ٢

ــ وما رأيك أنت •

قلت:

ـ والله يا فندم + + افا كان هذا التعيين مكافأة له • فلا تعليق عندى • ولكن افا كنت قد عينته لتضمن أمن الجيش ، فهو أخطر رجل على أمن الجيش •

واذا بعبد الناصر يقفز من فراشه صائحا :

ـ بخرب بیتك! ازاى ؟

قلت:

\_ يا فندم • • أنا لاحظت أن شهم بدران عمال يحبب افراد دفعته ويسلمهم مسئوليات أمن الجيش ، وهذا خطر ، لأنه يخلق منهم تشكيلا يدين بالولاء له ، ويغضب الضباط امن الدفعات الاخرى والاسلحة الأخرى • بل ان بعض افراد دفعته الذين لم يقع عليهم اختياره ، اصبحوا حاقدين أيضا •

ولكن شمس بدران كان قد تولى وزارة الحربية وانتهى الأمر •

وهو قد استفاد منها ، ومن موقعه السابق في مكتب المشير ، لا لكي يقوم بانقلاب لصالح المشير ، ولكن ليقوم بانقلاب على المشير وعبد الناصر معا .

انقلاب هادىء ، صامت ، أبيض ٠٠ يحكم فى ظله هو وأعوانه ، ويكون المشير واجهة له أمام الجيش ، وعبد الناصر واجهة له أمام الجيش ،

وكان اعتماد شمس بدران وأعوانه على ما يعرفون من خلق المشير ، وشهامته ، واصراره على حماية مرؤسيه ، فهذه السمات التى تعتبر ميزة في أى رجل ، يمكن ان تكون ثغرة في شخصيته ، اذا أجاد المرؤس النفاذ منها واستغلالها لصالحه وقد صاحبت هذا ، مع الأسف عملية أفسساد المشير ، وطلاء الجراح التى أصابته بسبب كارثة الانفصال بمراهم من السهرات المتواصلة ، وكلمات المديح المخدرة ، وغرق المشير في طوفان

المتع التي يلجأ اليها الانسان عادة لنسيان آلامه • وبذلك لم يتيقظ لما يفعل شمس بدران •

وكان عبد الناصر يعرف هذا •

ولم يخطر بباله فى أى وقت أن مركز القوة الذى نشأ فى مكتب المشير من صنع المشير نفسه ، وانما كان يراه على حقيقته : مراكز يعمل على حساب المشير .

أو بتعبير آخر : مراكز وقع المشير في اسره •

وكان هذا أيضا رأى عبد الناصر بعد كارثة يونيو ١٩٦٧ عندما بدأت محاولة الانقلاب العسكرى الجادة على النظام ٠٠ تحت راية المسير !

ولو ان الأمور سارت على طبيعتها ، لكانت سحاولة الانقلاب هذه قد أنتهت في مهدها ، ولكان محتملا ان يتغير قدر المشير • • وان كانت الاعمار بالطبع بيد الله •

على ان الله يسبب الأسباب ٠

وقد جرت المأساة بالطريقة التي جرت بها ، والتي أدت الى انتحار المشير ، بسبب عامل جديد ظهر وقتها في الموقف .

بسسبب رجل جديد ، ومركز قوة جديد ، دخل السرح في الوقت المناسب ٠٠ لكي يرسم النهاية بالطريقة التي جرت بها !

لاداعي هنا لأن نكرر احداثا معروفة •

لقد استقال عبد الناصر بعد هزيمة يونيو ، واعاده الشعب في اليوم التالى ، وبقى عبد الحكيم عامر في بيته ، مستقيلا من منصبه ، وبدأ انصاره من الضباط يرسمون خطتهم للاستيلاء على السلطة بأسمه ، والتحول بيته الى قلمة من المسلحين العسكريين والمدنيين ، كل هذا معروف ،

ولكن كل هذا كان يمكن ان ينتهى كلما انتهى كل خلاف سابق بين عامر وعبد الناصر •

فماذا حدث اذن ؟

كان عبد الناصر على يقين ، كما قلت ، من ان أى تحرك يتم باسم المشير انما هو عمل يقوم به الآخرون باسمه .

ولكننى فوجئت فى تلك الأيام بأن يقينه هـــذا تزعزع ، فوجـــدته يقول لى :

- \_ تصور ماذا يقول عبد الحكيم ؟
  - ـ ماذا يقول ؟

واذا بعبد الناصر يروى لى كلاما لا يمكن ان يصدر عن عبد الحكيم، وكيف أنه يهدد، ويصرح علنا بأنه يتحدى عبد الناصر، وأهه سيفعل كذا وكذا ١٠٠ النح ٠٠

قلت للرئيس :

\_ مذا الكلام كله كذب!

وكنت واثقا مما أقول •

بعد النكسة مباشرة ، وبعد استقالة عامر ، ذهبت أزوره فى بيته ، وخطر يبالى ان ظروفه المالية قد لا تكون طبية ، وكنت قد بعت لتوى محصول البطاطس فعرضت عليه المبلغ الذى معى ، ولكنه رفض قائلا أنه باع قطعة أرض ، ولديه ما يكفى من المال فى الوقت الحاضر ، ثم تطرق الحديث الى الوضع الذى هو فيه ، فاذا به يقول لى :

... كان الله في عون عبد الناصر • ان غاية ما يهمني هو ان يوفقه الله في هذه الأزمة • وأنا مستعد أن أعمل معه في أي عمل موقع يختاره لي • ومثل هذا الكلام لايقوله بالطبع رجل متمرد •:

ولكن عبد الناصر قال :

ـ لماذا اذن أدعوه للحضور ولا يحضر؟

قلت:

ـ لا أظن أنه يفعل ذلك ٠

قال عبد الناصر:

اذهب اذن واطلب منه الحضور •

فأسرعت الى بيت المشير •

وسألته : هل صحيح أنه يرفض الذهاب لعبد الناصر ؟

فدهش المشير وقال:

ـ لو طلبنی عبد الناصر • وطلب منی واحدا من ابنائی لیذبحه • • السحبت أبنی و ذهبت •

ولم أجد نفسى في حاجة الى رد ابلغ من هذا • وأسرعت الى عبد الناصر وأبلغه •

ولكن عبد الناصر بدا غير مقتنع • وادركت أنه تحت تأثير تقارير، كاذبة • ومتقنة صيغت بعناية لكي تضلله من الحقيقة •

وفى اللحظة التى هممت فيها بأن اناقش هذه التقارير ، جاء محمد أحمد يعلن أن المشير يطلبه على التليفون • فذهب عبد الناصر ليرد على التليفون فى مكتبه • واذا به يعود بتقرير عن مقابلة ثمت فى بيت عبد الحكيم عامر بينه وبين ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة فى ذلك الوقت ، منهم اثنان من محافظة المنيا ، وواحد من أحدى محافظات الوجه البحرى ثم ممن يجيدون انتهاز الفرص ويصيدون فى الماء العكر •

والتقى الرجلان ، وصفى الموقف ، وأنتهت الأزمة ، أو على الأقل هذا هو ما بدأ لى . كان كاتب التقرير رجلا من محترفي التسلق ، والهتاف ، في عهد الاحزاب قبل الثورة ، واتاح له الفرصة أحد المحافظين ، فعينه رئيسا لقرية ثيم استمر يغدق عليه ، ويسمنه ، وجاء وقت وصفه فيه احد التقرير بأنه د تاجر رقيق » ، وبعد ثورة التصحيح حول هذا التقرير الى المدعى العام الاشتراكي ، ومع ذلك افادته خبرته الانتهازية ، وما يزال له دور في الحياة العامة والكسب الحرام ، وفي الأيام الأخيرة هوجم أكثر من مرة في الصحف ، وتردد في محافظته أنه مسئول عن مصرع أحد الطلبة ،

وادركت من أسم هذا الرجل • ومن التقرير ، ان المحلولة ما تزال مستمرة للايقاع بين عبد الناصر والمشير ولكن الرجلين التقيا رغم ذلك ، وصفى الموتف • أو هكذا خيل لى •

فقد سافرت بعد ذلك الى قريتى • واذ بالرئيس يستدعينى على ويجه الاستعجال وعدت لاجده يقول لى ان المشير قد عاد مرة أخرى يمتنع عن لقائه ، وانه قد حول بيته الى قلعة مسلحة ، وانه يهاجم عبد الناصر ويقوله عنه كذا وكذا •

ومرة أخرى ذهبت الى بيت المشير •

وفي هذه المرة قلت له :

- الى متى يترك الآخرين يعبثون بالعلاقة بينك وبين عبد الناصر • قال المشيد :

. قلت :

\_ هؤلاء المسلحون في بيتك • والضباط الذين أخرجتهم من السبجن لتقدموا معك ،

قال:

... أنا لم أفعل شيئًا من هذا • لقد آخرجهم شمس بدران وجاموا الى البيت دون دعوة •

قلت:

ــ من أجل العلاقة بينك وبين صديق عمرك ، ورقيق نضالك ٠٠٠ أعدهم الى حيث كانوا ، وتعال قابل عبد الناصر ، وأنا أشهد الآن ان هذا تم فعلا ،

وجاء عامر الى بيت عبد الناصر ٠

ولكن الجو في البيت لم يكن عاديا •

كان فى البيت آخرون من رجال الثورة ، يجتمع بهم عبد الناصر . وبعضهم من خصوم عامر الالداء ، ومن الذين احترفوا فيما مضى الايقاع بين الصديفين .

ولاحظت حركة غير عادية داخل البيت ، وخارجه ، اجتماعات مختلفة في حجرات مختلفة ، وحراس يتحركون هنا وهناك .

وسألت محمد أحمد فقال لي:

لقد تقرر أعتقال المشير :

وأحسست بالأرض تميد تحت قدمي ، وصرخت :

ـ مستحيل ا

لم يكن قد سبق لى ان تمردت على قرار لعبد الناصر ١٠

ولكننى هذه المرة لم استطع ان أقبل • واعلنت اننى مستعد أن اموت دفاعا عن الرجل الذى صحبته بنفسى من بيته • والذى أحسست اننى لن أكون رجلا مالم أعده بنفسى الى بيته •

وكان تصرفي مفاجأة بالطبع •

ولكن المفاجأة الاكبر كانت تصرف عبد الناصر ، الذي وافقتي تماما . على موقفي !

#### قلت له:

- لا دخل لى بما تفعل مع المشير ، ولكن لا تعرضنى للقول بأننى لعبت دور الطعم لاستدراجه ، لقد كلفتنى بأن أجىء به لتنفاهما ، فاذا كان التفاهم قد فشل ، فمن واجبى أن اعيده الى حيث كان ، وعلى الذين واقعوا بينك وبينه ان يذهبوا ويعتقلوه فى بيته .

وقد كان •

وافق عبد الناصر بلا مناقشة ، وسمع لى \_ وسط دهشة الآخرين \_ بأن أصحب المشير الى بيته في أمان تام !

لماذا فعل عبد الناصر ذلك ؟ اعنى : لماذا وافق على ان يدع المشير يعود الى بيته بعد أن كان مقررا ان يعتقله ؟

من المؤكد ان حجتى كانت قوية • وهى أنه لا يجوز اعتقال رجل كلفت بأن احضره للتفاهم ، وعبد الناصر ـ رحمه الله ـ كان يقدري الاعتبارات التى تفرضها الرجولة •

ولكنى أعتقد أنه فعل هذا لدافع آخر أيضا ٠٠ هو ان قرار اعتقاله المشير كان عبثا على عواطفه ٠ وكان يسره أن يؤجله ، حتى وهو مقتنع بغيرورته ٠

ولكن التأجيل لم يستمر طويلا 🕫

ففد انتهز الآخرون فرصة سفر عبد الناصر الى الاسكندرية وقرروا اعتقال المشير ، ونقله الى الهرم ، و بحجة استجوابه مع ان استجوابه كان يمكن ان يتم في بيته ،

وتم الاعتقال في مشهد لم يكن سهلا على مثل الشير ان يتحمله ٠

خرجت السيدة زوجته وراءه ، وهي تصرخ متشبئة به ، وتصمم على ان تذهب معه ٠٠ والجران يتفرجون ويمصمصون شفاهم ٠

ولكنهم قالوا لها : لا يمكن ان تصحبيه •

وطلب المشير ان يتصل تليغونيا بعبد الناصر فوافق عبد المنعم رياض • الذي كان يصحب القوة ، وطلب مكتب عبد الناصر • ولكن الجواب كان : لا !

ومن المؤكد ان عبد الناصر لم يكن ليرفض ان يتصل به المسير ، أو ان تصحب المسير زوجته ، ولم يصدر أية أوامر بهذا المعنى .

ولكن الذي فعل هذا كان الرجل الآخر ، البطل الثاني في هذه المأساة !

كان هذا الرجل ينزعم مركز القوة الجديد الذي أعد نفسه لوراتة عبد الحكيم عامر ، وكانت مصلحة هذا المركز الجديد ان ينتهي عامر ، ولا تتاح له فرصة قد تؤدي الى عودته الى الصورة .

وكان طبيعيا لهذا يمنعوه من الاتصسال بعبد الناصر • وان يتبعوا أسلوبا في اعتقاله يقطع ما بينهما الى الأبد • • ويهينه الى حد يجعله يفضل الموت على الحياة •

ولا يهم هنا هل كانوا يعرفون أنه سيقتل نفسه أملا • • فشخصيته لم تكن لتسمح بأن يعيش على أية حال بعد ما حدث له •

وهكذا معه

كانت شخصية المشير ، كرجل صعيدى بالغ الشهامة ، التي مكنت جماعة شمس بدران من ان تقوده الى المأزق الذي أنتهى بالنكسة ،

ثم كانت شخصيته التي اتاحت « للرجل الآخر » ان يدفعه الى الموت » عن طريق تعريضه لاهانة لا يحتملها •

ولكن من كان هذا الرجل الآخر ؟

أنه الزعيم الجديد لمركز القـــوة الجديد الذي جاء يرثه ، والذي كاد ــ لولا أنور السادات ــ ان يرث مصر كلها •

أنه : على صبرى !

قصته ، بتفاصیلها ، سنرویها فیما بعد •••

# الفصل الحادى عشر

- القصة الكاملة لعلى صبرى •
- عندما وصل الاندار البريطاني كان من رأى على صبرى التسليم
  - عصة المادة الحرافية «ج» المسروقة من السوفييت •

أول مرة طلب فيها عبد الناصر من على صبرى أن يقول رأيه ، كانت بمناسبة الانذار البريطاني الفرنسي عام ١٩٥٦ • وكان رأى على صبرى : التسليم •

كان عبد الناصر قد جمع مجلس الثورة لاتخاذ قرار بشأن هـــذا الاندار • وكان على صبرى يحضر هذه الاجتماعات سكرتيرا للجلسه ، بوصفه مدير مكتب عبد الناصر •

وكان مفاجأة الانذار شافة على بمض الاعضاء الذين لم يتوقعوها ه الى حد أن واحدا منهم ــ توفاه الله ــ قال لعبد الناصر : ان الانجليز يريدونك أنت ٥٠ فاذهب وسلم نفسك الى تريفليان ٠

وترينيليان هذا كان السفير البريطاني وقتها ، وكانت اقامته محددة في السفارة منذ بدء العدوان • وكان من عادة عبد الناصر ان يسمع الجميع قبل ان يدلى برأية ، حتى لا يشعروا أنه فرض رأيه عليهم •

وفى هذه المرة طلب ان يسمع رأى على صبرى بين المتحدثين • وترك الحار هنا يواصل الرواية •

## مشاجرة في المكتب:

كان اجتماع مجلس الثورة منعقدا والغارات الجوية مستمرة • والبلد. كلها تغلى •

وطلبني عبد الناصر لسبب لا أذكره الآن • فدخلت في الوقت الذي كان فيه على صبرى يتكلم • وفوجئت به يترافع عن فكرة قبول الانذار البريطاني ، ويقول ان العناد سيدفع الانجليز الى قصف المدنيين بالقنابل • • وان هذا سيدفع الشعب الى الهياج علينا ، ويؤدى الى سقوط النظام •

واذكر ، للحقيقة والتاريخ ، ان عبد اللطيف البغدادى غضب لهذا الكلام ، وانضم الى الرأى القائل بالمقاومة .

وخرجت من قاعة الاجتماع وأنا لا أصدق ما سمعت من على صبرى ، ولا أطيق السكوت عليه •

وبعد قليل خرج على صبرى ، وصعد الى الطابق الأعلى فى مبنى مجلس الوزراء حيث مكاتب المخابرات ، وكان قد تسلمها هو وصلاح نصر من زكريا محيى الدين ، و فأسرعت الحق به ، وأناقشه فى الكلام الذى سمعته منه فى الاجتماع .

قلت له : كيف خطر ببالك ان تطلب التسليم باسم الشعب ، وخوفا من هياجه ؟ انك لا تفهم الشعب ، وواضح انك تأثرت بدعاية العدو الذي يحاول تحريضه ، هل تعرف متى سيذبحنا الشعب حقا ، سيذبحنا لو خرج الياصر وأعلن التسليم ،

فنظر لی طویلا ، ثم اجاب بعنجهیة و « قنزحه » :

- بلاش تكلمنى بالحمل المأثورة • افهم الموقف الأول وبعدين اتكلم • الانجليز هددوا بضرب الاذاعة وضربوها • والآن يهددوا بضرب الاحياء الأهلة بالسكان • يعنى كل يوم يموت عشرين أو ثلاثين ألف •

قلت :.

ـ وماله ؟ مش حرب ؟ على الأقل الشعب يشعر بالتضحية ويدفع الضريبة •

فارتسمت على وجهه ابتسامة ، كأنه ينصت الى رجل ـ عقله على قده ـ وقال :

سد احنا ح نبقى أقوى من مين ؟ أقوى من اليابان مثلا • • اللي سلمت أول ما انضربت بالقنبلة الذرية ؟

قلت:

ـ ولماذا تضرب مثلا باليابان ؟ لماذا لا تضرب المثل بعدونا نفسه • • الانجليز • • كم فتكت بهم قنابل هتلر ، وكانت عاصمتهم بلا دفاع أمام غارات الالمان الوحشية ؟ لماذا لم يسلموا ؟ اذا كنت خائفا على رقبتك • • أنها ستطير لو أعلن عبد الناصر على الشعب اننا قررنا الاستسلام •

واحتدمت المناقشة .

وفوجت بنفسى ، وقد أعماني الغضب ، أهجم عليه ، واشتبك معه مصمما على ضربه .

لم ينقذ الموقف الا صلاح نصر • الذي تدخل فورا وابعد كلا منا عن الآخر •

وليم أذكر لعبد الناصر القعمة ، ولكنى فوجئت به ، بعد ست سنوات ، يسألنى عنها ، ولا أعرف الذى أبلغه بها ، ولكنى أرجح انه صلاح نصر ، ومع ذلك ٠٠٠ فهذا الرجل الذي كان مطلبه التسليم أمام صدام جدى مع الاعداء ، لم يلبث ان صار رئيسا للوزراء ، ومركز قوة يرث المشير عامر ، وزعيما لمجموعة كادت ترث مصر كلها ، وتخطط لتسليم الحكم اليه .

کف حدث هذا ؟

### من المخابرات الى قوة الحراسة:

مثل هذه الغرائب لا يفهمها الذين لا يعيشون في كواليس الحكم • فالمواطن العادى يتصـــور ان الحاكم يعرف كل شيء ، ويملك كل شيء • وان سلطته مطلقة على الناس والأشياء •

ولكن الحقيقة ان السلطة دائما نسبية • وكذلك معرفة الحاكم بما يجرى حوله •• خاصة اذا كان فى ظروف رجل كعبد الناصر ، يخوض عشرات المعارك مع عشرات من القوى داخل البلاد وخارجها •

وقد يفيد في شرح هذه الحقيقة ان نضرب مثلا بالرجل الذي كان موضوع حديثنا في الفصل الماضي : شمس بدران •

فقد وصلتنى رسائل تبدى أبلغ الدهشة من النفوذ الذى وصل إليه تحت سمع عبد الناصر وبصره والذى جعله فى النهاية يخطط للانقلاب عليه بالقوة بعد نكسة ١٩٦٧ ٠

ولهذا أشعر أنه قد يكون مفيدا ان أعود مؤقتا الى قصته ، قبل أن استطرد في رواية قصة على صبرى .

لقد تمكن شمس بدران من ان « يفرض نفسه » على السلطة من باب بسيط جدا : هو التسلل باعوانه تحت شعار الدفاع عن النظام •

كان يتولى أمن الجيش فى كل ملاح ضابط من الضباط الاحرار ينتمى الى نفس السلاح ، قأثار شمس بدران المخاوف من هذا الأسلوب ، واقترح على عبد الحكيم عامر ان يوضع مسألة الأمن فى قبضة واحدة ، وطبعا كانت قبضته هو :

وقبلها كان شمس بدران قد استغل وجوده في مكتب المشير ونقل المخابرات الحربية من يرضى عنهم من أفراد دفعته أساسا •

وهكذا ••• بصورة طبيعية جدا ، وبلا ضجة ، صار أمن الجيش كله في يده •

واذكر أن هذا أدى ، فيما بعد ، الى قلق بين الضباط الاحرار بالذات ، فقد وجدوا ان جهازا غير نابع من تنظيم بدأ يفرض نفسه ، وان كثيرين منهم أصبحوا على الرف ٠٠ لصانح شمس بدران ٠

وفى ١٩٦٢ ، كتب ضابط المدرعات سيعد عبد الحفيظ خطابا الى عبد الناصر يقول فيه بالنص:

السيد / مدير مكتب الرئيس:

تحية طيبة وسلاما مباركا وبعد .

لقد نبهتنى الضبجة والحلاف حول حقائق ثورة سنة ١٩١٩ ودور أفراد الجهاز السرى بها الى ان اقترح ما يلى :

فى نطاق القوات المسلحة مهد لثورتنا المحيدة ، واعد لها وقام بها نفر محدود من الضباط ٠٠ وبعد ان قامت الثورة فى ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧ انتشروا فى قطاع الحدمة العامة على اختلاف مناخيها ٠

فمنهم من كانت له ــ وظل على صلة بأحد ابناء الثورة ذوى المناصب المسئولة ففتح له فرص العمل في المركز المناسب لامكانياته •

ومنهم من تقطعت عنه هذه الصلة فانطلق بعضهم بطاقاته ثوريته وتمكن من شق طريقه وبعضهم تعثرت بهم المقادير أو وقفت في طريقهم المظالم أو الاحقاد •

والهدف الذي اريد أن أصل اليه هو ضرورة عمل حصر شامل دقيق للضباط الاحرار الأواثل ودور كل منهم حتى قيام الثورة •• ثم يتبع بحث الغلروف التي ثمر بكل منهم حاليا •

والغرض من ذلك :

أولا: استغلال طاقاتهم النورية العميقة الواعية بتكليفهم بالحدمة العامة في المراكز الهامة التي تحتاج ذلك •

ثانيا : تستجيل أمين لفترة حاسمة من حياة امتنا للتاريخ والاجبال القادمة •

نالثا : وفاء الثورة لابنائها الاحرار ورفع الظلم ـ ان وجد ــ وفتح الطريق لم تعثرت بهم الظروف •

ان الأمر يستحف العرض على السيد الرئيس بوصفه قائد الضياط الاحرار •

## شكرا واحتراما •

وأوصلت الرسالة الى جِمال عبد الناصر عن طريق سامى شرف ، فايفيدت الى بتأشيرة من عبد الناصر يقول نصها :

« الجيار • • أوافق على الاقتراح ويمكنك مع شمس عمل المطلوب ـ . أولا : حصر الضباط الاحرار ، ثانيا : ما هو موقفهم الآن • • توقيع : جمال عيد الناصر ، •

ولكن هذه التأشيرة لم تنفذ •

تهرب شمس بدران من عقد أى اجتماع لانجاز المهمة • لأنه كان قد حشد اتباعا لا يمتون للاحرار بصلة ، ولا يريد ان ينكشف ذلك •

وهو طبعاً لم يرفض • ولكنه لجأ الى التسويف •

والتسويف من أهم الأسلحة التي يلجأ اليها الراغون في ممارسة السلطة من وراء ظهر الحاكم الشرعي • فالقرارات التي لا تروق لهم لا يرفضونها صراحة • • وانما يبتكرون الاعذار لا بقائها مجرد مشاريع على الورق •

والى جانب التسويف يوجد سلاح آخر ، هو التخويف : تخويف الحاكم من الشعب أو من ـ المؤامرات السرية ـ التي يدعون انهم على علم بها •

. وقد لجأ الى هذا السلاح شمس بدران أيضا ، في حادثة لا انساها . .

كان ذلك بعد الانفصال السورى مباشرة • وجاء شمس بدران ، مسترا بالمشير ، ومعهما اقتراح غريب : هو ان يشيء جمال عبد الناصر ، قوة مدرعات خاصة به ، تحرس بيته •

ui ?

لأن التقارير المؤكدة تتحدث عن خطط وتدابير للقيام بانقلاب على عبد الناصر •

ووافق عبد الناصر • ثم سألنى عن رأيى فى الفكرة أثناء حديث خاص بيننا • فقلت :

ـ والله يا فندم ٠٠ هذه القوة سلاح ذو حدين ٠

فهی بمکن ان تحرسك ، نعم ولکن یمکن ایضا أن تقبض علیك وانت نائم فی سریرك .

\_ يىنى أيه ؟

ـ يعنى • • أنا غير مطمئن الى حكاية الانقلاب دى • الجيش يحبك • وعبد الحكيم عامر يحكمه باسمك ، والضباط معه لأنهم يعرفون أنه موضم ثقتك •

قال رحمه الله : أنا وافقت خلاص على تشكيل القوة •

والمسالة بسيطة • • نختار أشخاص نثق فيهِم • أنت مش لك أخوات في الجيش ؟

كان لى فعلا شقيقان : أحدهما في المدفعية ، والثاني في المدرعات •

وقال عبد الناصر:

- خلى سامى شرف يكليم نشمس ، وانقل أخوك بتاع المدرعات هاته م هنا .

وانتهى الحديث عند هذا الحد .

وأبلغت سامى شرف ، الذى أبلغ طبعا شمس بدران • ولكن أخى لم ينقل •

آمف ، أقصد أنه نقل ٠٠٠ ولكن الى اليمن ٠٠

ولم أبلغ عبد الناصر طبعا ، فلم يكن أخى هو الذى ستعتمد عليه القوة • ولم أكن أبدو رجلا يتوسط لمصلحة خاصة •

ولم ينقل أخى فعلا الا عام ١٩٦٤ ـ عندما فوجئت بالمشير عامر يطلبنى تلينونيا ويسألنى : : فين أخوك ؟

وأفرعنى السؤال • فقد تصورت ان أخى ارتكب ما يؤاخذ عليه ، ثم عرفت عندما ذهبت الى المشير ، ان عبد الناصر يسأل عنه ، ويسأل لماذا لم ينقل • وتم تنفيذ الأمر أخيرا •

قد تبدو هذه القصة مجرد حادثة تفصيلية ، لا أهمية لها ، ولكنها موذج لأسلوب التسويف المقصود الذى سبق ان أشرت اليه ، فشمس بدران كان حريصا ، عند تشكيل قوة الحراسة ان يختار رجالها بنفسه ، ومن أخلص الموالين له ، حتى يكون عبد الناصر في قبضته ،

هكذا يمكن ان تتم باسم الحاكم أعمال هي في الواقع ضده • ويمكن ان تؤدى الى قرارات من جانبه تبدو غير مفهومه •

والقرار غير المفهوم في حالة شمس بدران كان قرار تعيينه وزيرا للحربية فقد أصدر عبد الناصر هذا القرار ـ في اعتقادى ـ لأن سلطة شمس بدران كانت قد تضخمت جدا دون ان تقابلها مسئولية رسمية يحمل عبئا أمام الرأى العام وكان العلاج الوحيد هو تكليفه بالمسئولية رسميا ٠

## اليوم الحاسم :

على هذا النمط ، وان اختلفت الثورة ، كانت حالة على صبرى . فعلى صبرى لم يكن أصلا من هيئة الضباط الاحرار .

وانما ربطت الظروف بينه وبين الثورة عندما احتاجت القيادة ، ليلة ٢٣ يوليو ، الى اجراء اتصال بالسفارة الأمريكية لمنع أى تدخل من جانبها . وكانت لعلى صبرى معرفة بأحد رجال السفارة ٠٠ فكلف بهذه المهمة .

وقد قام على صبرى بها على خير وجه ، بسبب ميزة خاصة فيه ، هى أنه : موصل جيد •

وهذه الميزة بالذات هي التي فتحت له الطريق بعد ذلك فقد عمل سكرتيرا ومديرا لمكتب عبد الناصر • وأثبت مقدرة خارقة على ان يوصل تعليمات الرئيس بكل دقة ، ويوصل للرئيس تقارير المرؤوسين بنفس الدقة •

ولم یکن غریبا اذن آن یکون أول منصب وزاری یتولاه هو منصب : وزیر شئون رئاسة الجمهوریة •

ولو استمر على صبرى فى هذا المنصب ، وفى حدود دور الموصل الجيد ، لكان مؤكدا أن يتنبر مصيره .

ولك ألذى حدث هو أنه من خلال التوصيل الجيد ارتسمت له صورة عند المسئولين ، رشحته للاضواء ، وبدأ هو يقتنع بهذه الصورة ، ويتأثر بها ، يطمع على ضوئها الى مناصب أكبر .

وكان اليوم الحاسم الذي قرر مصميره هو اليوم الذي عينه فيه عد الناصر رئيسا للوزراء •

g isu

لأنه بعد ان كان دوره تبليغ فوارات ، فوجى، بنفسه مطالبا باتتخاذ . قرارات ، وهنا خذلته كفاءته ، واكتشف أنه لم يتخلق لهذا الدور الجديد ،

ولانه لا أحد يجب أن يعترف بعجزه ، فقد بدأ على صبرى يمارس فن التموين لاخفاء العجز • ويضلل الرئيس عن الحقائق • ويتحول من موصل جيد بين الرئيس والحقيقة ، • الى حاجز يعزل الرئيس عن الحقيقة • • ويعمل لصالح نفسه على حساب الصالح العام •

ولا حدود لما يمكن ان يروى عن عمليات التضليل والتلفيق التي لجأ اليها على صبرى في الفترة التي رأس فيها الحكومة •

كانت القاعدة ، كلما طلب عبد الناصر تقريرا عن عمل أى وزارة ، أو عن أرقام الانتاج في أى مصنعاً ، أو عن كمية محصول من المحاصيل ٠٠ ان تصاغ الارقام والمعلومات التي ترضى عبد الناصر وتخدمه ٠

وقد ضبع عبد الناصر علنا من هذه الظاهرة ، في خطاب القاهرة في ٢٧ يوليو ( ولا أذكر العام بالضبط ) • • عندما روى للملايين التي تسمعه أنه طلب من أحدى الوزارات تقريرا عن موضوع معين وكرر الطلب مرتين ، فجاءه تقريران كل منهما عكس الآخر • ثم روى أنه وجه سؤلا واحسد الى ثلاث وزارات فجاءته ثلاثة أجوبة مختلفة تمام ، ثم قال رحمه الله : يعنى عاوز أقول • • أصدق مين • • والا أعمل أيه ؟

وما قاله عبد الناصر هذا كان أجمالا للظاهرة •

أما التفاصيل ، فأعجب مما قد يخطر بالخيال • وسأضرب المثل بحادثتين طريفتين • • مما شهدت بنفسى ، لا مما سمعت •

## الحادثة الأولى: ديكور الأرذ:

كان ذلك أثناء احتفالات بعيد النصر في بورسعيد •

وفى تلك الأيام كان عبد الناصر شديد الاهتمام بالتوسع فى ذراعة الارز كمحصول تصديرى ممتاذ • وكالعادة أعلن على صبرى عن انسجازات كبرى فى هذا الباب ، وعن الآف لاحصر لها من الافدنة زراعت أرزا \_ تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس •

وكان من بين هذه الأنجازات ثلانه الأف تحدان ررعت فى كفر الشيخ. وتقرر انتهاز فرصة سفر الرئيس الى بورسعيد لكى يمر بهذه الفدادين ، ويراجا ننسه .

ومعروف أنه عند زراعة الأرز تظهر شتلات الأرز مختلطة بشتلات الدنيبة • ويجب ان تفرز الدنيبة ويتم التخلص منها •

وعندما جاء الدور على فدادين كفر الشيخ ، التي سيزورها الرئيس ، لم يجد الشرفون شتلات أرز كافية • ولا أدرى هل قالوا ذلك أملا • ولكن الأوامر كانت صريحة بأن الرئيس يجب أن يجد الأرض مزروعة •

وفعلا ، نفذت الأوامر • ولكن بفارق بسيط : هو ان الثلاثة الآف فدان زرعت بالدنيبة •

أى أن هذه المساحة كلها أهدرت ، لكى يقام فيها .. ديكور أرز .. يخدع عبد الناصر ٠٠ ويحقق لعلى صبرى انتجازا زائفا يغطى فشله ٠ الحادثة الثانية : خوافة المادة « ج » :

أما القصة الثانية لم أفقد بدأت إلى حد كبير كالقصص البوليسية •

كلام خطير عن مادة خرافية معجزة ٠٠ تزيد أى محصول الى خمسة أضـــسعاف ٠ مادة سرقوها من الاتحاد السسوفيتي ! ونجح علماؤنا فى تصنيعها ٠ واطلقوا عليها أسما رمزيا هو المادة ج ٠

وفوجئت بسد الناصر يامرنى بأن اذهب الى على صبرى لموضوع هام • فلما ذهبت أخرج على صبرى من درج مكتب زجاجة ، وراح يكشط الورقة الملصقة عليها بعناية ••• قبل أن يقدمها لى •

وسيألته: ما الحكاية ؟ • فروى لى د السر الخطير ، لهذه المادة وأعاجيبها • وقال لى ان عبد الناصر طلب أن يسلموا لى زجاجة منها لاجربها في محضول البطاطس في بلدنا •

وكنت وقتها قد فقدت الثقة تماما بمسرحیات علی صبری جمیعا • فرفضت •

قلت له :

ـ اذا كان كلامكم صحيحا ، فلماذا لا تنجربون بأنفسكم ؟ قال :

انت عندك أرض وتفهم في الزراعة ، و •••

- ولهذا أرفض ، لأننى اذا فشلت فستقولون أننى السبب وأننى اسأت استخدام مادتكم السرحية هذه ، اذا كنتم تريدون تجربة جادة ، وأنا مستعد ان أقدم الأرض ، وأن أهيئها للزراعة ، ولكن الباقى يكون على ابتداء من غرس البذرة ، وانتهاء الى جنى المحصول ،

وقد كان •

هيأت الأرض • وجاء الحبراء • وذهب الحبراء • وغمسوا البذرة في مادتهم السحرية وتولوا السئولية كاملة •

وبعد أيام ، كان عبد إلناصر يبدأ أول جولة انتخابية له ، تمهيدا لانتخابات الرياسة عام ١٩٦٤ ، وانتظرته في صالون البيت لاصحبه في هذه الجولة ، وكان المشير عامر ينتظره أيضا ،

ونزل عبد الناصر الينا ، فما كاد يراني حتى فاجأني بقوله :

- ــ أزيك يا « جي ، بلغني الك اتغنيت ٠
  - س من ايه يا فندم ؟
- ـ بيقولوا الفدان عنـــدك جاب ٣٠ طن بطاطس ، وبقيت بتلعب

## يالفلوس لعب •

- ـ فظننت أنه يمزح وقلت :
- سه والله يا فندم يجوز ٠٠ بس انا ما عنديش نخبر ٠

فيدأ عليه الضيق وقال :

۔ هوه انت کل حاجة بنهزر فيها ؟

فلت بدهشة:

.. أنا ما كنتش فاهم ان سيادتك بتتكلم جد .

٠ لبه ؟

ـ لأنك بتسألني سؤال ما أعرفش أجاوب عليه قبل أربع أشهر .

ـ ليه :

وهنا نيحش هو ، وسكت لحظه ، ثم ضحك .

وسألته:

\_ من قال لك حكاية ال ٣٠ طن هذه ؟

قال بساطة:

.. على صبرى •

ثم تعجل الحروج لنكف عن الحديث في الموضوع •

وبنفس الأسلوب كانت محاولة على صبرى للتمويه على الرأى العام أيضا • فقد اشاع ــ وخدمة فى ذلك فريق شعراوى جمعه وسامى شرف وغيرهم ــ أنه صانع السياسة الحقيقى ، ومهندس القرارات الاشتراكية ••• النح •

وقد ادى ذيوع هذا الكلام على أنه شخصيا بدأ يصدقه ، ويتصرف على ضوئه في عهد عبد الناصر •

بل أنه بدأ يبنى لنفسه شعبية على حساب عبد الناصر ، ويزايد عليه ، كما بدأ يستنل التنظيم الطليعى لصالحه • • وتورط فى سلسلة من الاخطاء : بعضها وراء الكوالس ، وبعضها على المسرح فى مواجهة عبد الناصر •

ومن هنا بدأت نهايته •

## لعبة التنظيم السرى:

وكما حرص شمس بدران على ان يضع رجاله فقط في جهاز أمن الجيش ، وحاول ان يفعل ذلك أيضا في القوة المدرعة التي تحرس عبد الناصر •• كذلك حاول على صبرى ان يفعل بالتنظيم الطليعي ، مستعينا بسامي شرف وشعراوي جمعه وعبد المجيد فريد وباقي الجماعة •

كان عبد الناصر قد فكر فى أنشاء هذا التنظيم كثيرا ٠٠ خاصة بعد انفصال سوريا ٠ ليكون العامود الفقرى للحركة السياسية فى مصر ، والقيادة المنظمة لها ٠

وكان المفروض ان تختار لهــذا التنظيم المناصر ذات التـــأثير في محيطها ٠٠ ليكون قائدا بالفعل ٠

ولكن الذى حدث أن احد الوزراء ــ مثلا ــ شكل مجموعته من كبار الموظفين الذين معه •• وبالتسلسل الوظيفى : وكلاء الوزارة فى المستوى الأدنى ، وهكذا !

أما المجموعات التي أشرفت عليها جماعة على صبرى ، فاختاروا لها العناصر صب ولاتها لاشـــخصاصهم ، بصرف النظر عن وزنها وتأثيرها في الجماهير ،

وذات يوم ذكرت هذه الملاحظة بصراحة لعبد الناصر ، فقال لى : ــ ولماذا تقول لى هذا الكلام •• أذهب وقول لهم • الست عضوا فى التنظيم •

قلت :

· · Y \_

فدهش • ودهشت أنا عندما قال :

ــ لا ! أنت عضو في التنظيم •

وأضاف :

من دی الوقت عضو ، ومطلوب منك ترشیح أعضاء آخرین •
 مل تعرف ستة أو سبعة أشخاص يصلحون ؟

قلت:

ــ اذا كنت قد عشت بجوارك وعملت معك طول هذه السنين ثبم ليم أعرف سبعة أشخاص يصلحون للعمل السياسي ٠٠ فأنا استحق ان تقذف بي من الشباك ٠

قال رحمه الله •

ـ بلاش • أجرى أكتب بيهم كشف وابعته لى مع سامى •

وبعد لحظات كنت قد كتبت الكشف ، وأذكر اننى وضعت فيه اسم فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود (شيخ الأزهر الآن) ، والسمسيد عبد العزيز كامل ، والدكتور عيسى عبده ، وغيرهم .

ونظر سامي شرف في الكشف ثم قال :

\_ يلاش الشيخ عبد الحليم ٠

قلت : ر

\_ ليه بأه ؟

فال:

ـ لأنه موجود فعلا في مجموعة •

ثم اشار الى اسم السيد عبد العزيز كامل وقال:

سوبلاش ده کمان ۰:

۔ لبه ؟

ــ لأن ميوله ٥٠٠.

. قات :

ـ عارف أنه كان من الأخوان ، لكن الريس قال أنه أوز ناس لهم تأثير ٠٠ حتى اذا كانوا معارضين • ثم اننى أقدم اليك هذا الكشف لتوصيله فقط ، لا النختار منه من تشاء وتستبعد من تشاء •

## وسكت سامي على مضض ٠

وخرجت وقد عادت الى ذهنى صورة شمس بدران ، وحرصه على استبعاد أخى من قوة حراسة عبد الناصر ، أنه نفس الأسلوب وان اختلفت الوسيلة ، ولابد ان يكون الهدف نفس الهدف ،

## وقد ثبت بعد هذا أن استنتاجي صحيح ٠

ففى المجابهة الأخيرة بين فريق على صبرى وبين الرئيس السادات ، ظهر أنهم كانوا يعتمدون على أن رجالهم يشكلون كل الأجهزة الحكومية والسياسية +

## ولكن ٠٠٠

كما ان هذا لم ينقذ شمس بدران ، فانه ايضا لم ينقذ على صبرى ، سبب بسيط : هو أنه في عالم السياسة لايصح غير الصحيح ، ولا تدوم طويلا العاب الكواليس .

وليس في العالم مركز قوة يمكن أن ينقل حركة التاريخ !

# الفصلالثانيعشر

- \* ايام النكسة في بيت عبد الناصر •
- 🚜 تليفونات في بيت المسير لقيادة المعركة من البيت !
- ي قبل وقف القتال ٠٠ كانت مصر تملك ٢٠٠ طائرة ·

عاد جمال عبد الناصر الى بيته يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ ، بعد بان تم تدمير سيلاح الطيران المصرى ، وصعد الى غرفته ٠٠ ثم اعتصم بها ثلاثة أيام ، لا يرى أحدا ولا يراه احد ٠

وفي مساء ٨ يؤنيو خرج فجأة ، وخرج مبتهجا ، واتنجه الى القيادة والدنيا لا تسعه من فرط السعادة ٠

ماذا حدث ؟

المغركة من البيت •

لم أصدق عنى عندما جثت من البلد الى القاهرة في الأيام التي سبقته خرب يونيو ١٩٦٧٠٠

كان اليوم يوم جمعة • وكان التصاعد في الموقف قد بلغ حدا يجعل الحرب أرجح الاحتمالات ولكن منظر الشوارع كان يبدو منظر مدينة مقبلة على مهرجان • • لا على معركة !

اللافتات على كل الجدران تصور اننا انتصرنا بالفعل • وفى كل الشوارع لوحات من القماش ، تتدلى بعض الشارع ، وتكاد تلمس زجاج سيارتى • • معلنة غاية الابتهاج بالنصر فى المعركة التى لم تبدأ بعد !

أحسست انى أشق بسيارتى مظاهرة ، أو ساحة مولد ، لا شوارع مدينة تستعد للقتال .

ووجدت نفسى اتجه ، دون وعى ، الى بيت المشير عبد الحكيم عامر ، فهو الذى سيقود الجيش فى المعركة ، وأنا كنت من مجموعته فى تنظيم الضياط الاحرار ، ولا حاجز بيننا يمنع من ان أصارحه بخلجات نفسي ، ولكن المنظر الذى رأيته فى بيت المشير ضاعف من انزعاجى ، وجملنى لا أجد كلاما أقوله ،

كانت تجرى فى البيت عمليات نشمطة لتركيب عمد هائل من من التليفونات ، تصل البيت بالقيادة ٠٠٠ حتى يتسنى للمشير ان يقود وهو فى بيته .

وأدركت ان ما رأيته في شوارع القاهرة انما بعكس تصور القيادة نفسها للمعركة • وهو أنها « نزهة لتدمير اسرائيل » لن تكلف الا تركيب عدد من خطوط التليفون في بيت القائد ، وعدة أثواب من القماش تكتب عليها شعارات الاحتفال بالنصر •

وأسرعت على الفور الى بيت عبد الناصر •

ورویت له ما شهدت فی شوارع القاهرة ، وفی بیت المشیر فانصیت لی دون ان یعلق .

ولكنني بعد هذا وجدت المشير قد ايتقل فعلا الى مقر القيادة .

ولا أدرى هل فعل ذلك من تلقائه ، أم نتيجة لتدخل من عجه الناصر • فالاحداث التي توالت بعد ذلك لم تتح لي فرصة للسؤال •

#### حكاية الضربة الأولى:

سددت اسرائيل ضربتها ، صباح ه يونيو ، الى جميع المطارات المصرية .

ومع ذلك نزل عبد الناصر من غرفته ، في ذلك الصباح ، دون ان يبدو عليه أي أثر للقلق !

ولم يدهشنى ذلك ، لسبب لا أدرى لماذا تجاهله معظم المتحدثين عن حرب يونيو حتى الآن ، وهـــو ان خطة عبد النـــاصر ، وأوامرة الى العسكريين ، كانت تقضى بأن نتلقى الضربة الأولى ، ، ثم نرد ،

وكانت وجهة نظر عبد الناصر أنه لافرق في حالة النصر بين ان نكون البادئين أو نكون المعتدى علينا • ولكننا سنفقد كل شيء لو بدأنا وهزمنا •

وقد كتب محمد حسنين هيكل في تلك الأيام مقالين يحضران الرأى العام نقبول ضربة أولى تأتى من اسرائيل ، ويفسران لماذا ينجب الا تبدأ بالهيجوم •

وأنا المح على هذه النقطة لأن كثيرين قالوا بعد النكسة ، وماذال بعضهم يقول ، ان الاتحاد السوفيتي هو الذي منعنا من توجيه الغيربة الأولى عام ١٩٦٧ • والحقيقة ان عدم توجيه الضربة الأولى كان قرارتا تحييًا ، وخطتنا تحن ، كما وضعها عبد الناصر ، ولو كان رأى السوفييت ان نبدأ بالهجوم لما أخذنا به •

ولم يكن غريبا ، لهذا ، الا يقلق عبد الناصر صباح ه يونيو بعد الضربة الاسرائيلية الموجهة الى مطاراتنا •

نزل من غرفته كما اعتاد ان ينزل كل يوم • وصحبته ألى القيادة دون ان الحظ أى تغيير في سلوكه وتصرفه •

ولكن ٢٠٠٠

وعندما وصل عبد الناصر لم يكن أحد من كبار القادة هناك •

كانوا جميعا قد ذهبوا الى سيناء فى نفس الصباح ، ذهبوا فى قافلة من ثلاث طائرات الأولى تحمل الشير ، والثانية تحمل القادة ، والثالثة الحمل وفدا عسكريا من العراق برئاسة طاهر يحيى ٠٠ يرافقه حسين الشافعى ٠

كان الطيران الاسرائيلي ، كما هو معروف ، قد بدأ في نفس الوقت هجومه ، فتعرضت القافلة للقصف ، وعادت طائراتها تبحث عن مطار تهبط فيه ، وانتهت المغامرة بالهبوط في مطار القاهرة ، وعودة القيادة ألى مقرها بالتاكسي ،

أثناء هذا كان عبد الناصر وحده في القيادة ، يسأل عن تطورات الفتال ، وتفاصيل خسائر الضربة الأولى ، وقدمت اليه في البداية تقارير مرتبكة ، تتحاول التمويه عليه ، ولكنه شيئًا فشيئًا بدأ يتبين حجم الكارثة ،

وعندما وصل التاكسى الذي يحمل عبد الحكيم عامر ، لم يكن مَّد بقى شيء يمكن ان ــ يتحدثا فيه .

وخرج جمال عبد الناصر من مبنى القيادة ــ حوالى الواحدة ظهرا ــ وقد تهدل كتفاء وتغيرت ملامحه ، ولم يعد يريد ان يسمع أو يتكلم •

وفى البيت صعد الى غرفته فى صمت تام • وأغلق الباب وراءه ، اختفى نماما •

ا ختفي ثلاثة أيام ٠٠٠

## الضربة المسادة .

تلاثة أيام كاملة عروانا مقهم في بيت عيد الناصر عروهو لايبرح غرفته عوكل صلته بالعالم الخارجي عن طريق اسلاك التليفون •

ثلاثة أيام جرت أعنف معارك الحرب، وهو لا يغادر حجرته، ولا يقابل أحدا على الاطلاق . •

وأصبح موقفه هذا لغزا محيرا ، أحاول عبنًا ان افسره لنفسي .

هل انهار عبد الناصر ، هذا شيء لا أتصوره ، ومع ذلك فها هو معتصم في حجرته لا يشارك في حرب تهدد بلاده وثورته ومستقبل شعبه .

وعاش. السؤال بلا جواب حتى مساء ٧ يونيو عندما أمر عبد الناصر فيجأة باعداد سيارته للذهاب الى القيادة ٠

ونزل عبد الناصر من غرفته وقد تبحول الى شخص آخر ، مختلف تماما ٠

شخص شديد المرح ، مقمم بالسعادة ، متشوق الى المزاح .

كنت ألبس وقتها « البوشرت » العسكرى ــ وهو زى يشبه الافرول ــ فاذا به يمد يده الى فتحة الزى • • ويستحب من تحته فانلتى الى أعلى • • ويضحك !

فعل هذا بمنجرد ان رآني ٠

ثم كرر نفس المداعبة في الطريق الى القيادة • وفي المصعد •

وكان هــذا بالطبع لغزا جديدا ، فظروف القتال والبيانات الصادرة عنه ، لم تكن تسميح بمثل هذا الابتهاج .

على اننى لم ألبث حتى عرفت السر : سر اعتزاله فى حجرته ، ثم سر مرحه وتفاؤله عندما خرج منها .

ان عبد الناصر لم يعتصم بحجرته ليهرب من المعركة ، ولكن ليدبر ضربة مضادة تغير بالعالم الخلرجي ، ويطلب من أصدقائه في هذا العالم ان يعينوه بقوة طيران جديدة تقلب الميزان على جبهة القتال .

ومن خلال هذه الاتصالات ، حصل عبد الناصر على ٥٠ طائرة من الرئيس بومدين ، وحصل من السوفيت على قطع غيار تكفي لاصلاح عدد كبير من الطبائرات التي ضربت على الأرض ، وكانت لدينـــا طائرات

أخرى ، مازالت فى صناديقها ، أمر باخراجها من العماديق وتركيبها ، وبذلك تجمع لديه حوالى ٧٠٠ طائرة ، مستمدة لدخول المعركة على الفور .

وكان تقدير عبد الناصر أن ظهور هذه الطائرات فحاة سيقلب ميزان المعركة : لأنه أولا سيرفع معنويات قواتنا التي يشست من أي غطاء جوى ، وثانيا سيربك القيادة الاسرائيلية التي اطمأنت الى أنها لن تواجه بأي طيران مضاد .

ومن هنا كان تفاؤل عبد الناصر ، ومرحه ، مساء ٨ يونيو ، عندما نزل من حجرته لأول مرة ، واتجه الى القيادة ليبشرها بماثتى طائرة جديدة تحت نصر فها ٠

وكان آخر اتصال تليفوني قام به مع الأمم المتحدة ، يبلغ وفدنا هناك أننا نرفض وقف اطلاق النان .

ولكن ٠٠٠٠

كما يقولون في الأمثال: تأتى الرياح بمالا تشتهي السفن •

#### دبابات سعد الشافل :

كنن عبد الناصر ، أيام انشغاله بتدبير هذه المفاجأة المضادة ، لايدرى ماذا حدث على الجيهة .

كان الجيش قد تفسيخ أصلا • وانسحبت بقاياه ، بأمر القيادة ، الى غرب القناة •

وكلمة « بأمر القيادة » هنا فيها تنجلوز كثير ، فالواقع أنه لم تكن قد بقيت قياده •

وبلغ من التفسخ أنه بعد الانسحاب الى غرب القناة ، أخذ سسعد الشاذلى أفضل دبابات لدينا وعبر بها الى الشرق مرة أخرى • وهناك فوجىء بانه وحيد مع قوته ، لاتساندها أية قوات على جناحيها • فعاد الى الغرب • • ولكن بشخصه فقط • • تاركا دباباته ليأسرها الاسترائيليون •

كان هذا هو الوضع عندما ذهب عبد الناصر ، مساه ۸ پونيو يزف الى القيادة بشرى الطائرات التي حصل عليها .

لم يكن يعرف ان الجيش أخلى سسيناء باكملها ، ولم تعد لطائراته فائدة ، ولم تعد هناك قيادة تصلح لاستخدامها .

ولهذا فوجيء عندما دخل القيادة ، وطالعته الوجوء التي هناك •

في الصالة الخارجية كانت جموع الضباط الكبار غارقة في البكاء •

وعندما فتح باب مكتب المشير ، كان معه في الداخل كمال حسين وعبد اللطيف البغدادي ٠٠ وتعبيرات وجوههم غير مريحة ٠

وبعد قليل خرج البغدادى وكمال حسين ، وبقى عبد الناصر وحده مع المشير ه.

ثم فوجئنا بالمناقشة بينهما تحتدم ، وتتحول الى شيء كالمشاجرة ، فأسرعت اقتحم الغرفة ...

كان واضحا ان عبد الناصر تحت تأثير صدمة لم يكن يتوقعها وفوجئت به يقول للمشير:

- احنا الأثنين ضحكنا على الشعب ، واحنا الأثنين لازم نمشى . فهز المشير رأسه وقال :
  - \_ ونجيب مين ؟
  - \_ قال عبد الناصر:
  - \_ ما عرفش . لسه ح أفكر .
    - وساد الصمت لحظة .
      - ثم قال المسيد:
    - ـ أيه رأيك في شمس ؟

فقاله عبد الناسر:

۔ آفکر ۰۰۰

ثم استدار وخرج من الحنجرة •

لكنه ٠٠ وهو يخرج لم يكن نفس الرجل ٠ كان يجر قدميه عاجزا عن المشى ٠ فخرجت وراءه أنّا ومحمد أحمد ، ووقفنا ننتظر سيارته ٠ واذا به يلتمت نحوى ، وقد انطقاً بريق عنيه ويقول بحسرة تمزق القلب : تصور يا د جي ، ٠٠ خلاص ح نقبل وقف اطلاق النار ٠

ووصلت سيارته • فقال لى مرة أخرى قبل ان يركبها وقال بحسرة أشد : خلاص يا دجى » ح نقبل وقف اطلاق النار وركب السيارة ومضى • وركبنا السارة الأخرى ، أنا ومحمد أحمد وسرنا خلفه وفي الطريق قلت لمحمد أحمد : الراجل ح يموت الليلة دى • لازم نشوف طريقة ننقذه • • ولكن ، هل كانت هناك طريقة ؟

كان عبد الناصر حطام انسان • أقصى ما يمكن ان نفعل له هو ان نميده الى حجرته ، وتحرس بابها ••• لينام •



# الجيار مضطجعاً في رشاقة وهو يروى في حماس بعض اعترافاته وذكرياته

أعند هذا الحد • • انتهت تقريباً ذكريات ، أو اعترافات ، السيد محمود الجيار ، كما رواها لـ « صديقه » ضياء اليدين بيرس، تارة ، ولجهاز تسجيله تارة أخري • •

ثم حدث أن ابتكر الزميل والأخ والكاتب القدير صلاح حافظ مبادى، حديدة في أخلاقيات مهنة الصحافة ، اذ زينت له نفسه أن يأخذ نصيبا من نحاح الاتحاه الجديد الذي غير به ضياء وجه الصحافة العربية والمصرية ، فقرر أن يضع إسمه على ذكريات الجيار ، بعد أن اقترن نجاح روزاليوسف وعودتها الى محدها، باسم ضيفها الجديد ضياء الدين بيبرس .

ولكن هذا القرار جاء متأخراً •

فمن ناحية ، كانت مساحة ما يمكن أن يسمى بـ « الأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر » في ذكريات وخيال الجيار قد شارفت على النهاية ، مثل بير بترول استنزفت مواردها ٥٠٠ ومن ناحية أخرى فان ملكات الاستاذ ملاح وقدراته البيانية لم تطاوعه ولم تؤهله لفن كتابة المذكرات السياسية أو الشخصية ٥٠ وهو فن شاق ٤ حساس ٤ يفرض على كاتب المذكرات أن يكون مثل العنصر الكيمياني المساعد (وهو ذلك العنصر المحايد الذي لا يضيف من نسيجه أو تكوينه الى المادة الناتجة من التفاعل ) ، أو أن يكون مثل ابرة الأسطوانة التي تقدم اللحن المحفور على الأسطوانة دون أن تزيد عليه ٥٠٠ أو مثل ساعى البريد: يوصل الرسالة دون أن يدس فيها أو عليها سطوراً جديدة!

ولكن صلاح حافظ ـ بعد أن قرر أن يرث ضياء حيا في ذكريات الجيار ـ لم يستطع أن يكون عنصراً كيمانيا مساعداً ولم يستطع أن يكون ابرة أسطوانة ولم يستطع أن يكون ساعى بريد !

لم يستطع صلاح حافظ الا أن يكون الكاتب السياسي السياحر والقدير صلاح حافظ: فوضع الكلام في فم الجياد بدلا من أن يأخذ الكلام من فم الجياد ٥٠٠ واذا بالجياد ، شاهد الملك الذي يروى الأسراد الشيخصية للرئيس الراحل العظيم ، يتحول قباة على يد صلح الى فيلسوف سياسي من عباقرة الديالكتيك ، يحلل التناقضات الداخلية للإتحاد الاشتراكي ، ويتغزل في السيوفيت ، ويصول ويجول بين النظريات السياسية الماصرة!

ولم يعترض الجيار على ذلك حتى الآن طبعا • بل انه مستعد لأن يبصم على كل ما يكتبه صلاح باسمه مادام هذا يضمن له ألا تختفي صورته أو اسمه من روزاليوسف العزيزة • • • حتى لو تحولت الأسراد الشخصية لجمال عبد الناصر الى : « المرافعات الحماسية عن ايدلوجية مسلاح حافظ السياسية » !

ولأن حساسية صلاح ورقته وروح الفنان فيه تأبي عليه أن يأكل للم أخيه بارداً ، فانه فضل أن يقترن استيلاؤه على حقوق وجهد ونجاح ضلياء الدين بيبرس باصطناع خناقة معه من طرف واحد على صفحات وروزاليوسف ، ، وقد تكرم صلاح في هذه الحناقة بمونولوج قذف وتشهير في حق أخيه وصديقه المحروم من حق الدفاع عن نفسه ، ضياء ، الذي دأى أن يضع المسأنة برمتها أمام القضاء ، متمنيا أن يكسب القضية وصلاح معاً .

## ولكن تلك قصة أخرى •

والمهم أننا نستأذن الآن في أن ننشر على الصفحات التالية مختارات من الصور التي اختارها لنا من أرشيفه الحاص السيد محمود الجيار ، الذي كان يدلله الرئيس الراحل عبد الناصر باسم « حيى ، ، أطال الله عمر «جي ، الى حوالى مائة وخمسين سنة .

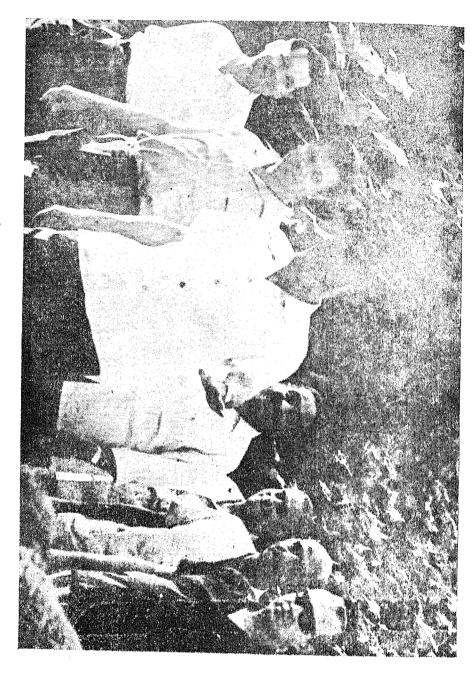

في تسخالطوبو مع الأطباء السوفييت ومعهد أحمد و « جي »



« جي » في منتهي الأناقة بصحبة الرئيس



« جي » وراء الرئيس في ضيافة تيتو ٠٠٠ ويلاحظ بريق « الذكاء » في عيني « جي »



« جي » يبتسم ابتسامة عدبة بصحبة الرئيس



« جي » يساهم في صنع التاريخ في بريوني ( اقرأ في هذا الكتاب كيف توسط « جي » لعبد الناص عند السوفييت لكي يمدوه بالسلاح!!! )

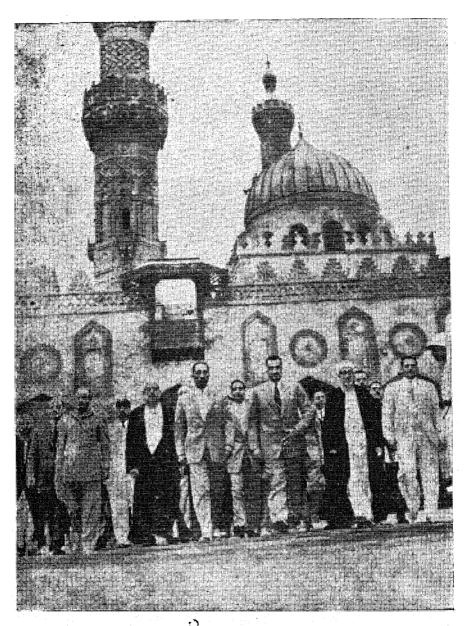

نها « جي » لا يفارق الرجل أبدا في الزيارات « جي »



« جي » بصحبة الرئيس في الحج



« جي » يحملق بعينيه في حالة تفكير عميق

أخرج عبدالناصرحافظ منقوده وقتال: هي الحكاي "هوامش على لعبة عارق وتراوعيا هنياء الدبن بيبرس Co فىمقدمةالكئابالوثيقة طرب في اللاحدودة بيان الاجوان السيا كمارواها السياسى الوطنى الكيير وكتبها وعلق عليه ضياءالدين بببرس مديسيولي - رائسدة الك 6012=662-6340146(14)=

مطابع الشركة المصرية للطباعة والنشر بالقامرة

رقم الايداع بدار الكتب ۲۰۳۹ الترقيم الدولى ۲۷۰/۷۰٤۷/۰۱۰۰

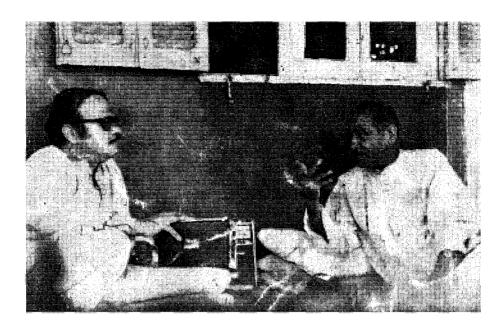

خطر لاحدى كبريات صحف الخليج أن تطلق على ضياء المدين بيبرس لقب نجم الصحافة العربية لعام ١٩٧٥ ـ ويبدو أن ضياء الدين بيبرس لا ينوى أن يفرط في هذا اللقب بسهولة بالنسبة لعام ١٩٧٦ وما بعده . ولا يزال كتابه المثير «هوامش على قصة محمد حسنين هيكل » أروج كتب الموجة السياسية في العالم العربي ـ بعد أن كان في طليعتها من ألناحية الزمنية ـ على الرغم من حظر دخوله في كثير من أقطار العالم العربي .

وقد ندع ضياء الدين بيبرس في الصحافة المرية والعربية (موضة ) استجواب العظماء والصعاليك عن ذكرياتهم في عهد عبد الناصر وما بعده . وبعد أن كان يسعى وراءهم ٠٠ جاء الوقت ليسعوا هم اليه . . والصورة هنا تمثل ضياء في عزبة محمود الجيار يستمع اليه . . ويسجل له ٠٠ ويصوغ ويرتب ذكرياته . .